Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

سلسلة حرب نشترين

## العرب العربية الأولى





سلسلة حرب تشرين

# الحرب العربية الأولى

مؤست شنة تشرين للصَحافة والنشر

توذيع دارً الصّام العسَن في مدر من ۱۲۱۱۹ هـ ۱۱۲۱۱۹



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

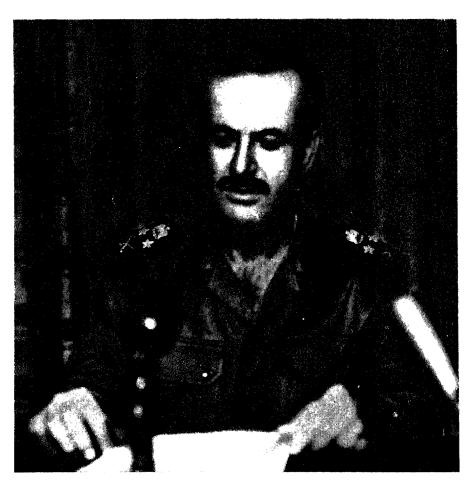

وت عدنضالت القومي ورم زصم ود امتنا يعلن القرار التاريخي في ١٩٧٣/١٠/١



## (الاهب الاي

إن التصحيح الدي مستع تشرين التصحيح الدي مستع تشرين التحرير الدي مستع قت المسلحة السيدة المستعدن التصارات تسترين المسلماء الكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر» الكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر» المدال في كان وتدوة في التضحية والعطاء وتشرين



## كلمات ليت اربخ

لسناه و قتل و قدمير، وإنها ندونع عن انفسنا القتل والتدمير، واسنامعتدين ولم نكن فقط معتدين، ولكننا كنا ومانزال ندونع عن أنفسنا العدوان نحسن لانريد الموت عن انفسنا العدوان وإنها ندونع الموت عن ستعبنا، ونلاف الميوم كي ينعم النا ولغيرنا، ونلاف الميوم كي ينعم النا ولغيرنا، ونلاف الميوم كي ينعم المنا ولغيرنا، نحسن دعاة سلام ونعمل من أحبل السلام لشعبنا ولكل ستعوب العالم، ونلاف اليوم من أجل أن نعيش بسلام.

من خطراب القائد الأسل



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### تق رحم

ستبقى حرب تشرين التحريبية النب خاضتها القوات المسلحة العربية السورية والمصرية في السادس من تشرين الاول العام ١٩٧٣ ، اكبر انجاز في تاريخ امتنا المعاصر ، اذ وصلت تاريخ امتنا المجيد ، بعدتوقف عن الاشعاع مدة تزيد عن السبعة قرون ، بمستقبلها الحضاري الذي تطمح لان تلعبه في المسيرة الانسائية .

وستبقى انتصارات تشرين الرائعة امتدادا لبطولات المقاتل المربي التي عرف بها على مدى تاريخه البطولي وفي معادكه الكبرى التي خاضها ضد الغزاة .

كما ستظل حرب تشرين هذا الحدث المظيم مرتبطة بحافظ الاسد ، قرارا واعدادا واداء ونتائج ، فلولا حافظ الاسد هذا القائد التاريخي لما كان تشرين التحرير في هدنا القرن .

ونمتقد جازمين ان اية محاولة تاريخية لهذا الحدث الكبير الذي شكل انمطافة جذرية في تاريخ المرب ، ستعطى الرئيس الاسد هذا الدور الركزي في قرار ونتائج حرب تشرين المظيمة .

ولهذا فان الماني العميقة التي جسدتها حرب تشريسن التحريرية ، قرارا واداء ، ونتائج ، ستظل مادة ثرة للبحسث والدراسة والاستقصاء تغني الفكر العسكري والسياسي السسى مستقبل غير منظور ،

وقد بدا هذا فعلا في مختلف الاكاديميات المسكرية ، وعلى مستويات تطبيقية متعددة مستندة الى معطيات ودروس تشريس

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العسكرية ، التكتيكية والاستراتيجية ، وتقنياتها ، وخصائص المعارك التي خيضت خلالها ، وكذلك آلية العمليات واساليبها العملياتية .

ورغم كل ما كتب عن حرب تشرين ، فسيظل ذلك قاصرا عن الاحاطة بمعاني تلك الحرب ، واعطائها ابعادها الحقيقية وتجسيد مضامينها وانعكاساتها على المعادلات التي تحكم السياسة الدولية ،

ذلك أننا نعتقد أن ما جرى في تشرين لا يمكن أن يستوعب بهذه السهولة ، وأنما سيبقى ألى فترة طويلة جدا مثار جدل ونقاش حادين . ومعينا لا ينضب من العبر والدروس والتجارب التي وفرتها هذه الحرب للعلم العسكري ، ولم تكن لتتوفر لولا حرب تسعريان .

فحرب تشرين ما تزال تحتفظ باهم واخطر اسرارها ، وهي لهذا ما تزال صعبة التناول.

الا ان قلة المؤلفات والدراسات التي ظهرت حتى الان عن تشرين لا تعود في سببها الى ذلك وانما تعود في المواقع الى ان اي بحث جاد ومعمق يهدف بجدية لاعطاء حرب تشرين حجمها الوضوعي ، لا بد وان يظهر العبقرية العربية التي تجلت في التخطيط والاعداد لحرب تشرين ، ويؤكد الاداء الرائع للمقاتل العربي سواء من حيث استيعاب الدروس العسكرية واستخدام التقنيات التقدمة من السلاح او من حيث قدرة المقاتل العربي على التضحية والصمود واهليته لتحقيق النصر عندما تتوفر له القيادة التاريخية

وهذا ما لا ترغب فيه بالطبع الصهيونية العالمية والدوائر الامبرياليـة .

حتى على الصعيد العربي ، ماتزال المكتبة العربية بحاجة ماسة الى بحوث جادة معمقة تعطي لهذا الحدث التاريخي بعض حقه ،

وبعض اهميته في التاريخ العربي المعاصر . و (( تشرين )) تطمع لان يكون هذ الجهد المتواضع (( الحرب العربية الاولى )) ، مساهمة في تقديم ما يلقي ضوءا خافتا على بعض جوانب هذا الحدث الكبير حرب تشرين التحريرية ، ويؤدخ له .

كما تطمح ((تشرين )) لان يكون كتابها الثاني الذي ستصدره قريبا ، جهدا ، متواضعا آخر يساهم بدور ما في التاريخ والتقويم لهذا الحدث .

ومع قناعة تشرين الكاملة بان اي عمل لا يمكن ان يكسون بالشمول والتكامل الذي يرقى الى مستوى هذا الحدث،ولايستطيع ان يحيط بحرب تشرين بكل ماتعنيه من حقائق جديدة ، ومعادلات جديدة ، وتحولات جديدة في الواقع العربي وربما القاري والدولى ،

فان الهدف الاساسي الذي انشئت من اجله مؤسسة تشرين، بل ان مبرر وجود (( تشرين )) اصلا ، وحملها هذا الرمز للشرف، هو ان تسمى لتحقق مبرر وجودها ، وان تكون في مستوى هذه المهمة الشاقة لتضطلع ببعض الدور الذي اناطه بها الرئيس الاسد .

وهذا ما شجع ((تشرين )) في الواقع على البدء بهذه المحاولة المخاطرة عملا بالحديث الشريف : من اجتهد واخطأ فله اجران ، ومن اجتهد واصاب فله اجران ،

عميد خولي



حسرب تشرين بين التحدي والاستجابة



للذين يرون في التاريخ عملية مستمرة لا تنقطع ، صيرورة . و « الواقعة ) لحظة في سياقها المتصل لا موقع لها في حد ذاتها ، الا بقدر التصالها بتحولات التاريخ وتتابع ايقاعاته كما يعبر عنه بصراع اطرافه وجدل الارادات .

وهكذا فما لحظة ((الواقعة )) الاحدث مصطنع ، مدبر ، من الفكر لاغراض الدراسة والتقييم فالاتصال من ثم ، في اللحظة ذاتها، بالحدث اللاحق من سلسلة ((الاحسداث)) و ((الوقائع)) ليبلغ التاريخ ، في لحظة ما ، غايته النهائية ، والمؤقتة معا ، تطرح حرب تشرين الاول اوكتوبر حجة ويقينا ، والاهم املا بغبطسسة وعظمة التاريخ .

( مصير الفرب يتحدد في المنطقة بين الخليسيج - العربي - والمحيط الاطلسي ) كولونيل ف ميكشه

#### التمهيب للعدوان ـ حزيران ١٩٦٧

جاءت الستينات استمرارا للتطورات التي حملها العقدان السابقان في الوطن العربي بالرغم من نكسة الانفصال \_ ايلول ١٩٦٨ \_ التي أجهزت على وحدة القطرين سورية ومصر ، ومضاعفات حركة الانفصال على حركة وحادة القومية العربية فاستمرت روح الوحدة التقدمية وحافظت على توترها ، فكانت الشورة في اليمن الشمالي \_ ١٩٦٢ \_ مقدمة الردود على المستويين القومي والاجتماعي ، ومعها مسارعة مصر عبد الناصر

لتدعيم هذا الرد ، بينما استمرت الثورة في الجنوب ضد الاستعمار البريطاني الذي بات مهددا بين الثورة في الداخل والمتغيرات الناشئة عن انتقال القوات المصرية الى الحدود الشمالية ، في حين كانت الثورة الجزائرية ترسخ استقلالها وهي ترنو بعينها إلى العمل الوحدوي الارحب ، وتلاحقت التطورات بالثورة في العراق \_ شباط ١٩٦٣ \_ لتلحق بها الثورة في سورية بعد شهرواحد \_ اذار ١٩٦٣ \_ ، لتستكملانمعاالاستجابة لتحدى الانفصال.

ولكن نجاح هذه الاستجابة ظل قاصرا ، لاسباب ذاتية وموضوعية في آن واحد ، عن العمل المشترك ، مما سمح بوجود ثغرة ستكون المنفذ للضربة القادمة ذلك أن الولايات المتحدة أخذت تدخل المنطقة العربية في سلم الاولويات في اعقاب تصاعد التيار القومي في منتصف الخمسينات وقيام الجمهورية العربية المتحدة ، ثم اتصال هذا التيار بحركات التحرر العالمي في العالم الثالث .

وهكذا اخذت الاتصالات تجري ، بعيد الوحدة ـ ١٩٥٨ ـ بين الاوساط الفربية مع مداخلات اسرائيلية ، لدراسة موضوع واحد متعدد البنود: « تصفية حركة التحرر الوحدوي العربي » . وبدا الاعداد . وبدا العد العكسي .

لقد انتهت حرب حزيرا ن، هجومية سياسيا دفاعية عسكريا على الجانب العربي ، دفاعية سياسيا هجومية عنيفة على الجانب الامريكي \_ الاسرائيلي ، باحتلال كامل ارض فلسطين ولم تتوقف ، في غضون ايامها الستة ، إلا عند خطوط وقف اطلاق النار على ضفة قناة السويس المصرية والجولان السورية ولكنها استمرت بتشريد سكان المناطق المحتلة .

ولقد اصبحت السمة الاساسية للجهود الاسرائيلية بعد وقف اطلاق النار لترجمة نتائج المركة على الارض الى وقائع جفرافية

سياسية . اذ اتاح اختلال ميزان القوى امتــــلك سلاح الجو الإسرائيلي مفاتيح غرب اسيا وشرق ووسط افريقيا ، وزاد من دلالات نتائ جواقعة حزيران التنسيق بين الطائرات الاسرائيليــة الامريكية الصنع واتصالها بالقواعد العسكرية الامريكية في المنطقة وخاصة في جنوب ايران وتركيا . وفي افريقيا كان التأثير اعظم ، بعدما اصبحت القوات الاسرائيلية قريبة جدا من الاقطار الفنية ، ومعظمها مستقل حديثا والتي تستضيف الاستثمارات الفربيــــة وخاصة الامريكية بمساهمات فنيـة اسرائيلية . ولم تغب ايضا دلالة تبدل موازين القوى على الدول الافريقية الناهضة فعم قلق صامت من احتمال عودة الاستعمار الاستيطاني ، بل لقد امتد هذا القلق الى قلب اسيا ذاتها .

وكذلك نظرت مجموعة دول عدم الانحياز في حرب حزيران على انها هجوم غير مباشر تهدد نتائجه بتراجع غير مقبول عن التقدم الناجز منذ منتصف الخمسينات ، وعليه فقد كانت استجابتها سريعة لدعم صمود الاقطار العربية التي تعرضت للعدوان واحتلت اراضيها . ولكن لئن كان احساس كتلة عدم الانحياز والاقطار الافريقية الحديثة الاستقلال شديدا بابعاد الوضع الجديد الناشيء عن العدوان بالرغم من اختلاف درجات التعبير ، فان الاحساس في المنطقة العربية ذاتها بمدلولات الحدث كان اقرب الى الارتباك من ان يسمح برد فعل قوي مناسب . اذ ان الاوضاع الجديدة وان دفعت التناقضات العربية الى الوراء اتاحت لبعض اقطار المنطقة فرصة لالتقاط الانفاس بعد متابعة طويلة يغلب عليها عدم الارتياح والمعارضة النشطة في معظم الاحيان ، لمنحى الاحداث في العقدين الماضيين ، فان الحقيقة المجردة هي ان الوضع العربي بات برمته معرضا بدون دروعه وتحت تهديد استمرار العدوان بات

بدون حماية . الا أن هذا الاحساس لم يجد لنفسه تعبيرا عمليا بعد مؤتمر الخرطوم .

#### سنوات التحدي

سارعت اسرائيل عشية وقف اطلاق النار للاعلان على لسان الوزير يغال الون بان « خريطة المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه صباح الخامس من حزيران » وهكذا كان مسار العمل من جانسب العدو على مستويين الضغط سياسيا لخلق « اوضاع جديدة » ، بالمعنى الذي رمى اليه كلاوزيفتز في قانونه « استثمار النصر العسكري لفرض الارادة على الخصم « وكان افتتاح الخط القديم بعد سقوط القدس اول مثال لما سياتي بشكل مشروعات واسعة للاستيطان لاستيعاب المهاجرين الجدد في المناطق المحتلة ، مع ان هذ هالمساريع لم تلق الا المعارضة والشجب في المنابر الدوليسة لتناقضها مع القانون الدولي ، وادى ذلك الى ازدياد عزلة اسرائيل في المحافل الدولية ، فان حلم تحقيق المشروع الصهيوني كان اقوى من ان يسمح للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة حتى بمراجعة اثار مياسة التوسيع على اوضاع المستقبل .

كان ثمة سؤال واحد يشغل بال الاسرائيليين بما يتعلسق والوضع الدولي: « هل تتخلى الولايات المتحدة عن حليفتها ساسرائيل سفي هذه المنطقة ؟ » فلما كان الدعم الامريكي مستمسرا بالسلاح المتقدم وبالكميات المطلوبة ثم التاييد السياسي في الامسم المتحدة الذي احبط جميع المحاولات المبدولة لتنفيذ القرار ١٦٤٢ الذي شاركت الولايات المتحدة ذاتها في صياغته وظلت تؤيد المطلب الاسرائيلي بالمفاوضات المباشرة ، فقد ظلت اسرائيل كذلك مطمئنة للتاكيدات الامريكية باستمرار انتشار المظلة الامريكية ، ولئن كان حقا ايضا ان الولايات المتحدة عارضست

اسرائيل في مسألة المستوطنات وثار جدل بين الطرفين تسربت اخباره واتيح له أن يجد طريقه إلى وسائل الاعلام الامريكية خاصة، في مطلع السبعينات ، حول تمييز امريكي بين « أمن » اسرائيل و « التوسع » الاسرائيلي ، فانه ينبغي الملاحظة أن هذا التمييز الذي طرحه في مجلس الامن القومي الامريكي المستشار ، انذاك ، هنري كيسنجر جاء ليحافظ على القنوات المفتوحة مع مصر خاصة بعد قبول الرئيس عبد الناصر بمبادرة وزير الخارجية وليمروجرز، دون ان تمنع هذه المعارضة استمرار مشاريع الاستيطسان الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة . بل ويمكن استخدامها ورقة ضغط تفتح الطريق امام ممارسة النفوذ الامريكي . ففي ذلك الحين حدد الدكتور هنري كيسنجر في احد لقاءاته السرية الدورية برؤساء تحرير كبريات الصحف الامريكية : « هـدف السياسة الامريكية في الشرق الاوسط تنشيط الانظمة المعتدلة » ولم يدع ثمة مجالا للشك بأن معنى ذلك قبول العرب بعدم العودة الى حدود ما قبل ٥ حزيران وابعاد الاتحاد السوفييتي عن المنطقة، واحداث تغييرات اجتماعية في المنطقة العربية ، ولقد ادى الموقف الامريكي ، لشعور متزايد في الاوساط الاسرائيلية الحاكمة هو مزيج من الثقة نتيجة استمرار الدعم الامريكي والركون الى القوة العسكرية المجردة ، حتى ان وزير الخارجية انـذاك ابا ايبان شكى من أن الحكومة عطلت وزارته عن العمل وأولت وزير الدفاع موشى ديان مكانة النجم .

ان الحكومة التي شكى ابا ايبان من اهمالها لـدود وذادة الخارجية في عالم تزداد فيه عزلة اسرائيل لم تكن لديها اوهام حول حقائق العالم . فلقد كان لديها احد الخيارين : اما التوسع بالقوة واما الانكماش والغناء .

كانت المرحلة التالية لحرب حزيران تطبيقا عمليا لاستراتيجية التوسع الصهيوني اوسع نطاقا من اي وقت سبق ، وتنفيسلا للسياسة الاستعمارية البريطانية ووريثتها الامبريالية الامريكية اللتين محورهما منع وحدة الامة العربيسة وعرقلة تطور وتقدم اقطارها . ولقد شجعت نتائج حرب حزيران الولايات المتحدة على تشبجيع الدور الاسرائيلي بمحاولة استثمسار النصر العسكري بالضغط بالاسلحة المتقدمة واطلاق يد اسرائيل المسكرية في المنطقة .

ولقد كان هذا وضعاً مريحاً لدرجة ان الحياة السياسية في اسرائيل اصبحت في صيف العام ١٩٧٣ تدور كلها حول المشاريع الاستيطانية في الاراضي العربية المحتلة . واهملت تماما سكان هده المناطق اشارة ضمنية الى استمرار نهج « تفريغ » السكان الاصليين . وكان هذا محور المزايدات بين الكتل والاحزاب السياسية بينما اصبحت الانتخابات على الابواب واخد كل حزب ينافس بقية الاحزاب على اصوات الناخبين بالتوسع في تقديم الوعود باقامة المزيد م نالمنشآت العمرانية والاستيطانية ، حتى كاد الامر يبلغ حدود الازمة السياسية . ولكن الموضوع حسم بعد مناقشات مطولة داخل الكواليس بحل وسط عرف بد « وثيقة غاليلي » وقدمه الوزير اسرائيل غاليلي المقرب الى رئيسة الوزراء غولدا مائير . بيد أن هذا المشروع لم يكن أقل تطرفا من بقية المشاريع المطروحة وانما كان أكثر مرونة بحيث فتح باب الخيارات امام الحكومة وحسب .

وكان هذا بالنسبة لاقطار المواجهة العربية بالدرجة الاولى ، اكثر مما يحتمل ، وبداية الدورة الجديدة في الصراع العربي الاسرائيلي الصهيوني .

#### سنوات الاستجابة

سبق حرب تشرين الاول ـ اكتوبر ـ ١٩٧٣ ، اعداد مطول من العمل السياسي والعسكري ، وكان هناك دائما الاحساس الطاغى بحتمية المعركة مع العدو . ولكن عبء المعركة ظل على اقطار المواجهة ، وخاصة سورية ومصر ، بصورة اساسية ، ولم بكن ثمة رصيد ، سوى الصداقة التقليدية التي تربط القطرين والاتحاد السوفييتي ، والشعور المشترك بأهداف العدوان ، فكان ان قام برنامج واسع لاعادة تسليح القوات المسلحة في القطرين اولا للصمود وثانيا لرد العدوان . وكان من النتائج الاولى والمبكرة ابضا لاعادة بناء القوات المسلحة السورية ان عادت وحدات القاومة الفلسطينية الى ممارسة نشاطها عبر خطوط وقف اطلاق النار في الحولان ، تحت غطاء القوات الميدانية ، كذلك أصبح النشاط الحزبي بتضمن عبور الاعضاء الحزبيين تلك الخطوط ، وعاود الطيران جولاته في الاجواء السورية. وفي خريف العام ١٩٧٣ وصف موشى دايان ، اثناء جولة تفقدية في الجبهة الشمالية ، شبكة الدفاع الجويالسوريبانها احكم شبكة من نوعها في العالم ، خارج المنظومة الاشتراكية ، « وتغطى النطقة الشمالية » .

وفي مصر قام الرئيس عبد الناصر بالاشراف شخصيا على اعادة بناء القوات المسلحة ، فتم تعويض المعدات المفقودة بالطائرات من الاتحاد السوفياتي في اول الامر ، وكان التدريب في كافة المجسالات .. واخسلت التشكيلات تستعيد قوتها ونشاطها بسرعة فائقة » وسرعان ما اثبتت القوات المسلحة المصرية وجودها اولا بتدمير المدمرة الاسرائيلية ايلات اول ١٩٦٧ – وضرب ميناء ايلات وخزانات البترول فيه ردا على قصف معامل تكرير البترول في السويس ثم بشن حرب الاستنه و اذار ،

مارس ، تموز ، يوليو ١٩٦٩ ــ وكانت هذه الحرب الاخيرة مشروعا طموحًا ، بأى مقياس ، هدفه الاحتفاظ برأس جسر على الضفة الاخر ىمن قناة السويس ولكن لم يكن لهأن يتحقق الاعن طريق بناء نظام للدفاع النجوى ولذلك توقفت الحرب بعد قيام الطائرات الامريكية المتقدمة من طراز فانتوم وسكايهوك المقدمة حديثا من الولامات المتحدة بغارات واسعة النطاق لتدمير بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات ، الامر الذي حمل الرئيس عبد الناصر على قبول ما سمى ب « مبادرة روجرز » وكان هدفه كسب فسيحة من الوقت حتى يتم استكمال « بناء قواعد الصواريخ في وقت كان الجيش بحاجة لفترة راحة استعدادا لقفزته الكبرى » ويبدو أن الرئيس عبد الناصر كان يعد لاجتياز القناة في وقت قريب ، وتجلت هذه النية بغارات القوات الخاصة على نطاق واسع في سيناء وابقائها فترات طويلة بلغت في كثير من الاحيان اربع عشرة ساعة ، كما صرح الكاتب محمد حسنين هيكل الذي كان مقربا منه ، في مقابلة تلفزيونية ، بدمشق - ٧٤ - ان عبد الناصر رغبب اليه ارجاء استقالته من منصب وزير الثقافة والارشاد معللا رغبته بقوله ان خدماته مطلوبة « لاننا حنخش » .

بيد أن عبد الناصر لم يعلم أحدا بنواياه الحقيقية ، مما جعل قبوله بمبادرة روجرز تلقى تأويلات مختلفة ، ومعارضة شديدة ، وكان أقو ىرد فعل الاحساس الشديد بالخوف من أن يكون هو قد وقع تحت تأثير أغراء المبادرة الامريكية ، وكانت سورية تناهض المبادرات الامريكية ادراكا منها لاهدافها التقليدية وهي عزل الجبهات العربية وتصفية حركة التحرر العربي وأنهاء الصداقة التقليدية مع المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفييتي ، وقد ساد دمشق بطبيعة الحال شعور عميق بخطر التدهور الطارىء ، ألا أنه

صادف ان اشتبكت القوات السورية والاسرائيلية في معارك ضارية طوال ايام على جبهة الجولان، وكانت الاعنف من نوعها حتى ذلك الحين، وامكن وقف تدهور الموقف وشد ازر الرئيس عبد الناصر لئلا يظل وحيدا امام الولايات المتحدة بعد قبوله بمبادرة روجرز، غير ان تلك الاشتباكات لم تكن وليدة الصدفة تماما، اذ يبدو أن القوات المسلحة السورية اتخلت في وقت مابعيد العدوان قرارا بمنا العدو من الاستقرار، فظلت تقوم بفارات جوية، على فترات متقطعة، على المستوطنات الاسرائيلية وضرب المشاريع الزراعية في الجولان، كما اخلت الطائرات السورية المقاتلة في اختراق سماء تل ابيب في عدة مناسبات.

لقد كان يجري تلقيم العدو طعم المقاومة لقمة في الجنوب ولقمة في الشحمال ، وعلى الاغلب بصورة عفوية . فليس هناك ما يشير الى وجود تنسيق بين الجبهتين الا في اعم الصود ، وفي حدود اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة قبل حزيران ١٩٦٧ . ولعل من المستفرب أن يكون ثمة اتفاق بين الفريقين خارج الاطار السياسي العام ، فلو وجد لسارعت اسرائيل الى تصعيد الموقف العسكري قبل الانتهاء من اعداد القوات المسلحة العربية لتمنع الاتفاق والتقاء جناحي الجبهة الاوسع في الشمال والجنوب .

والحقيقة ان التعاون العربي لم يتحقق الا في وقت لاحق بعد رحيل عبد الناصر ، بالرغم من محاولاته الدائمة بعد مؤتمر القمة العربي السادس لاشراك اوسع عدد من الاقطار العربية في عمل مشترك ، الا ان مجموعة الاقطار التي اخذت في المساهمة الفعلية وعرفت باسم اقطار المواجهة اقتصرت ، الى حد بعيد ، على سورية ومصر والسودان وليبيا بعد ثورة الفاتح من المول . اما المساهمات المادية المقدمة الى مصر والاردن ، فكانت متواضعة .

لا تتناسب وحجم تكاليف اعادة بناء القوات المسلحة في هديسن القطرين ، فمصر لم ترد حصتها من المخصصات عسن خسارتها المادية نتيجة اغلاق قناة السويسس .

اما سورية فقد اخلت بسياسة التضامن العربي بعد الحركة التصحيحية التي وضعت شعار « لا صوت يعلو على صوت المعركة، كل شيء للمعركة » وانتقلت للمشاركة في حشد الجهود العربية لهذه المعركة التي بدت حتمية الوقوع في وقت وشيك.

لقد كانت حصيلة العام ١٩٧٣ مناسبة تماما للقيام بعمل عسكري يعيد المبادرة للعرب. فقد بدت عزلة اسرائيل الدولية واضحـة ، بسبب عدوانيتها ونزعتها التوسعية الاستيطانية وظهورها اداة التنفيذ بيد الامبريالية فكانت هذه مدعاة لضيق واسبع في العالم الثالث وافريقيا خاصة لاقتراب القوات الاسرائيليــة من حدودها القريبة ولتواطؤ اسرائيل مع النظامين العنصريين في روديسيا وجنوب أفريقيا ، بل أن أوجمه الشبه بمين العنصرية الاسرائيلية ونظيرتها البيضاء في جنوب القارة الافريقية اقدوى من ان يمكن تجاهلها . كذلك كان الغضب قد عم العالم الاسلامي ، حتيى اقطاره النائية البعيدة عن الاحتكاك المباشر مع اسرائيل ، بعد حريق المسجد ، الاقصى في القدس اب١٩٦٩ وبسبب اجراءات سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة المقدسية واصرارها على تهويدها . فلما عقد مؤتمر رؤساء الدول الافريقية ـ اديسي ابابا \_ ايار ، مايو ، ١٩٧٣ \_ صدر اول قرار واضح عن المؤتمر بادانة اسرائيل لاستمرارها في احتلال الاراضي العربية ، وفي ذلك المؤتمر قطعت غالبية الدول المشاركة علاقاتهاالدبلوماسيةباسرائيل وتبعتها دول اخرى في غضون ايام ، حتى بلغـت نسبة هذه الدول ثمانين بالمئة ، ومنها من كانت تربطها باسرائيل تقليديا علاقات قوية مثل اثيوبيا والكونفو .

ولقد تحقق للعرب نصر اخر ، في المؤتمر الرابع لرؤساء دول عدم الانحياز في المول ١٩٧٣ ، واتخلت فيه قرارات تؤيد شرعية نضال شعب فلسطين ضد الاستعمار والصهيونية والعنصرية ، وتندد ، بسياسة اسرائيل العدوانية التوسعية ولجوئها المستمر ، منذ وجودها ، لاساليب العنف والارهاب وتطالبها بالانسحاب غير المشروط من الاراضي العربية المحتلة ، وطالبت بقطع العلاقات الديوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية معها »

وفي اوروبا الفربية كانت الاوضاع تميل باطراد لفير صالح اسرائيل ، خاصة في فرنسا الديفولية وبريطانية كانت تتطلع بكثير من القلق الى استمرار اغلاق قناة السويس باعتباره عملاعدائيا موجها ضدها لاثره على اختلال ميزان مدفوعاتها بل ولم تكن بقية البلدان الاخرى افضل حالا . ولذلك كانت تتطلع الى حل « قضية الشرق الاوسط » في اقرب فرصة ، خوفا من تفاقم الوضع وانعكاسه سليا عليها .

وبذلك كان الوضع الدولي مهياً ، في الثلث الاخير من العام ١٩٧٣ ، لعمل هجومي عربي ، بعدما اصبحت اسرائيل في وضع دفاعي تماما ، وباتت الولايات المتحدة عاجزة عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي التقليدي لاسرائيل ، بدون مواجهة حرج الموقف . بيد ان مثل هذا العمل ظل بانتظار المناسبة المحلية . ولقد و فرتها اسرائيل . اذ اشتدت في تلك الفترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين الذين شرعوا يتبارون في طرح البيانات المتوسعة في عرض المشاريع الاستيطانية وكلها اشارات صريحة الى ان خطوط وقف اطلاق النار هي حدود الدولة ، كما ان بعضها

حملت اندارات باستخدام القوة العسكرية الاسرائيليسة المتنامية بفضل تدفق الاسلحة المتطورة من الولايات المتحدة حتى ضد الاقطار البعيدة عن خطوط المواجهة وكانت ذروة المناسبات قيام مجموعة من الطائرات الحربية الاسرائيلية - ٦٥ طائرة باختراق اجواء الساحل السيوري فاشتبكت معها الطائرات السورية ، وكان اشتباكا واسعا واعتبر استفزازا لا يمكن الا الرد عليه ، فحتم ، على ما يبدو ، توقيت المعركة في وقت قريب .

لقد توفرت في ذلك الوقت كل العناصر اللازمة للحرب العادلة في عصرنا فكانت هناك الشرعية الدولية المنتهكة بالعدوانيسة الاسرائيلية الصهيونية ، وكان هناك تاييد العالم الثالث المهدد ببعث الاستعمار الاستيطاني واختلال موازين التعامل مع الولايات المتحدة خاصة . وكان هناك القدرة العسكرية .

ولقد كانت المسالة الوطنية شديدة الوطاة على الحياة العربية. فكان المسرح معدا تماما لعمل تاريخي .

#### الحسرب:

كان ثمة شعور بالقلق سري، في اسرائيل ، منذ نهاية شهسر اللول ، بين كبار القادة العسكريين وانتقل الى الحكومة وكان مصدر هذا القلق ورود تقارير تفيد بانباء حشود عسكرية ضخمة على الجبهتين السورية في الشمال ، والمصرية في الجنوب ، بيد ان احدا لم ياخذ بهذه التقارير الى نتيجتها القصوى ، وهي احتمال شسن هجوم عربي منسق على الجبهتين حتى وقت متاخر جدا ، اي في صبيحة يوم ٢ تشرين لل وكتوبر ذاته .

اما على الجانب العربي فان تلك اللحظات كانت قبل الاخيرة في العد العكسي للحرب ، ونتيجة تفاهم ضمني سابق ، كما بدا

من اعادة بناء القوات المسلحة ، واتفاق لاحق بين القيادات السياسية والعسكرية في القطرين سورية ومصر ، وان يكن من العسير تحديد لحظة البدء في بدء التنسيق لخوض العمليات الحربية ، نظرا للافتقار للادبيات العربية الرسمية الخاصة بتاريخ هذه الحرب ، الا ان الكاتب محمد حسنين هيكل الوثيق الاطلاع يحدد يوم ٢٢ اب وغسطس ٩٧٣ تاريخا « لوضع اللمسات الاخيرة لخطة الهجوم في وقت واحد على القوات الاسرائيلية التي تحتل ارض سيناء المصرية والجولان السورية ، يتم خلال خريف تلك السنة ، وكان التخطيط لمثل هذا الهجوم قد بدا قبل ذلك بوقت طويل . . . . . واتخف بطبيعة الحال أشكالا متعددة ، ولم يتخد شكله النهائي الا بعد ان بطبيعة الحال أشكالا متعددة ، ولم يتخد شكله النهائي الا بعد ان الماتهاة القيادة العسكرية الموحدة في « ٣١ كانون الثاني بناير

كان تحريك القوات على الجبهتين احدى اهم المسكسلات السياسية العسكرية اذ لا بد من ايجاد هلا التحريك دون أن يستلفت انتباه العدو قبل الاوان ، فالكثير كان يعتمد على المفاجأة العملياتية ، وان يكن من العسير امتلاك المفاجأة الاستراتيجية كاملة لفترة طويلة ،

ولقد ثارت شكوك في القيادة العسكرية الاسرائيلية على جبهة المجولان ، اذ بث ألجنرال اسحاق حوفي مخاوفه الى الوزير موشي دايان من كثافة الحشود امام مواقع قواته هناك ، وللتو قام دايان بزيارة هذا القطاع واصدر اوامره بتعزيز القوات المدرعة تحت قيادة حوفي من القوات الخلفية ، بعد ما لاحظ اتساع شبكة الدفاع المجوي السوري ـ . . . . . . . . اما في جبهة سيناء ، فان الامور كانت تسير سيرها الطبيعي ولم تؤخذ الحشود المصرية الا باعتبارها جزءا

من المناورات السنوية المعتادة وسرعان ما خف القلق في اوساط القيادة الاسرائيلية تدريجيا ، حتى ان رئيس المخابرات طمان رئيسة الوزراء غولدا مائير الى انه ليس ثمة ما يدعو للقلق حقيقة .

لقد كانت تلك احدى الحالات النادرة التي يتساوى فيها شعور القلق مع الاحساس بالثقة المفرطة . ولكن سرعان ما غلبت الثقة على القلق ، ولسبب وجيه .

فاسرائيل كانت في تلك اللحظات تستند الى سلسلة متصلة من الخطوط تقوم من القنيطرة السوربة شمالا فنهر الاردن شرقا حتى قناة السويس جنوبا تقوم على حراستها سلسلة مماثلة من المواقع الطبيعية \_ قناة السويس ، نهر الاردن \_ والعقد الدفاعيسة المصطنعة \_ خط بارليف على قناة السويس ، خط آلون المضاد للدروع في جبهة الجولان \_ . كانت تلك خريطة اسرائيل الفعليسة التي رسم مبداها بن غوريون بقوله ان حدود اسرائيل تنتهي حيث يقف اخر جندي اسرائيلي .

ولكن ما كان معتقدابانه افضل الحدود الامنة لم يمنع من ان تؤخذ اسرائيل في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السادس مسن تشرين بمفاجاة تامة .

لقد نشب جدل واسع في اسرائيل ، وفي اوساط المعلقيين العسكريين ، بعد الحرب ، حول مسالة المفاجاة ، وكان مصدر هذا الجدل ما اطلق عليه يومذاك اسم « حرب الجنرالات » الاسرائيليين بعدما اخذوا يتبادلون الاتهامات وكل يحاول تبرئة نفسه بزعم انه سبق له التنبؤ بما كان اتيا .

والحق انه من العسير الاقتناع بأن الحشود العسكريسة

ألعربية لم تستلفت أنتباه ألعسكريين ألاسرا أيليين اوان نواياهم لم تكن واضحة ، فهل كان يمكن ان تحشد لغير ما غاية ؟ او انها حشدت لتبقى ساكنة في خنادقها ، بكل ما في ذلك من نفقات لا مبرر لها ؟ وهل كان يمكن ان تبقى تلك القوات في مواقعها الى مالانهاية ، بما ينطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على روح الجنود المعنوية ؟ لاشك بأن هذه الاسئلة قد وجلت لنفسها اجابات امام المسؤولين عن تقييم استطلاعات المخابرات وحظيت بموافقة متفاوتة من قبل القيادة العسكرية والسياسية . ومهما تكن تلك الاجابات ، فان اصحاب القرار ، في اسرائيل ، لم يجدوا مبررا لتعديل العقيدة العسكرية التقليدية القائلة بالاستفادة الى اقصى حد من العقد الدفاعية القائمة ، والاحتفاظ بالجسم الرئيسي من القوات العاملة في الخطوط الخلفية ، اعتقادا بأن الخطوط القائمة تو فر المسدى المناسب للانذار والحشد لمواجهة الهجوم المحتمل او القائم .

ومع ذلك فقد اخد الاسرائيليون تماما بالمفاجأة . فكيف ذلك ؟

ان عناصر عديدة شكلت عامل المفاجاة ، وكانت ، في واقعها ، ابعد أثرا مما يبدو للوهلـة الاولى .

فاولا كان الاعتقاد وبدا هذا انطباعا سطحيا لا اساس له في الواقع \_ بان العرب مازالوا غير مهيئين للتعامل مع تقنية السلحة الحرب الحديثة .

وكان الاعتقاد الثاني ان العرب غير قادرين على العمل العسكري المنسق ، او على الاقل اذا تحقق هذا فسوف تتوفر للقيادة الاسرائيلية المعلومات المناسبة لتقوم بحشد الاحتياط في الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ ضربة استباقية تجهض ذلك العمل قبل اكتمال الحشد العربي . وقد برهنت افادات القادة العسكريين

الاسرائيليين أمام « لجنة اغرانات » للتحقيق في ما سمي هناك - « التقصير » وكذلك التصريحات الصحفية على عدم امتلاكهم للمعلومات الدقيقة عن الحشد العربي ولا عن النوايا العربية ، والاهم درجة التنسيق بالرغم من انه يصعب تجاهل وجود القيادة العسكرية الموحدة منذ مطلع ذلك العام ، ولعل من الاسباب وراء هذا التجاهل وقوع القيادة العسكرية في خطيئتي التمسيل بالتصورات المسبقة عن الخصم واللات معا .

وربما كان التقصير الاكبر في مجال المعلومات \_ المخابرات \_ اذ يبدو ان القوات الاسرائيلية فوجئت في الميدان بالتكتيك العربي اذ استطاع المشاة بالاسلحة الفردية الخفيفة \_ من طراز سناير وساغر \_ التصدي، للمدرعات والتعامل معها بنجاح كامل كما امكن لهذا السلاح ، الذي بدا انه فقد اهميته بعد ظهور الدبابة والطائرة، من استعادة مكانته بفضل مقدرته على التعامل مع الطائرات بسلاح فردى كذلك \_ ستريلا سام ٧ \_ .

وهناك ، بعد ، العامل الرابع وهو وفرة السلاح في ايسدي المقاتلين . ولكن لعل الاهم كان الادراك المستجد في الاوساط الاسرائيلية بمدى عمق الثغرات في الكيان الاسرائيلي مقابل الامكانات العربية ، وساد هناك خوف مرير من احتمالات المستقبل!

فهل تتمكن من الصمود بقواها في يحر عربي متعاظم وماذا ستكون وظيفتها في النظام العالمي ـ التي بات واضحا انها محدودة دلكم كان نموذجا من الاسئلة التي اطلقتها ـ الشرارة ـ في تلك الدقيقة الحرجة من بعد ظهر ٦ تشرين اول ـ اوكتوبر ـ ١٩٧٣، وكانت مبعثا لحساب دقيق مع النفس اثناء القتال وبعده ، بقدر ما كانت باعثا لتبادل الاتهامات بين اوساط الحكم في اسرائيل .

ففى الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم وتحت قصف

مد فعي كثيف تحركت القوات المسلحة في الجولان السورية وتمكنت من اختراق خط الون المضاد للدروع واجتياح العقد الدفاعية ومعظم الاستحكامات والاستيلاء على مرصد جبل الشيئ الحيوي واخلت في التسابق الى ضفاف بحيرة طبريا .

ولم يكن الحال ليختلف على جبهــة قناة السويس ، اذ استطاعت القوات المصرية العبور ، تحت قصف مدفعي مماثل ، واخلت تطوي موجة اثر موجة خط بارليف الاسطوري ، وبعدها تدفقت ، على الجسور العائمة ،مدرعات الجيشين الثاني والثالث ، بينما كانت الطائرات المصرية تقصف تجمعات العدو ومراكز اتصالاته وقياداته ووحدات قوات الصاعقة تقطع طرق امداداته ، وقد وجد العدو نفسه مضيفا هزيمة جوية اضافة الى خسائره على الارض ، اذ وجد طائراته التي زجها لوقف تقدم القوات المسلحة على الجبهتين ، تتهاوى بين عقد شبكات الدفاع الجوى هنساك .

وبدا طوال الايام الاربعة الاولى ان الاستراتيجية العربية كانت تقوم على اساس جذب العدو بين طرفين وهكذا استمرت القوات السورية في التقدم والضغط باتجاه حدود ما قبل ٥ حزيران ١٩٦٧ ، في اكثر من اتجاه ، ما عدا القطاع الشمالي الذي كان امر التغلب عليه مسالة فنية وكان من الواضح ان العدو سيركز ثقله بعد حشد قواته الاحتياطية على الجولان لقرب هذه الجبهة مسن ارضه ومنعا للاحتمال المؤكد وهو تقدم القوات السبورية باتجاه سهل الحولة والجليل الاعلى ، ولذلك كان على القوات السورية ان تمتص ، كالترس ، الضربات تسهيلا لتخفيف الضغط على الجبهة المصرية حتى تستكمل القوات حجمها الكامل على الضفة الشرقية ، لقد كانت استراتيجية ناجحة ، طوال تلك الايام .

كَانْتَ الْفُتْرَةُ التَّالِيَّةُ ، ١١ ــ ١٤ ــ تشمرين أول ــ أوكتوبر ، مرحلة الهجوم المضاد الامتراتيجي الاسرائيلي بعد تدفق الجسر الجوى الامريكي الذي بدافي اليوم الثاني من الحرب ، وتركز الثقل على جبهة الجولان ، ولقد بدا انشغال القيادة المصرية عسن الضفط على الجبهة السورية وحدها ليفتح باب الاجتهادات حول الاستراتيجية القائمة ، وتحولت الى استراتيجيتين ، الجديد فيها الاستراتيجية المصرسة المنفردة التي كشف عنها الراحل المشير احمد اسماعيل على في الذكرى الاولى لحرب تشرين ـ اوكتوبر ، باله وجه القوات المصرية الى المعركة بناء على امر القائد الاعلى ــ رئيس الجمهورية بتوجيه ضربة امنية الى القوات الاسرائيلية ولذلك فان القيادة المصربة لم تحرص على متابعة الاتفاق مسمع الرئيس حافظ الاسد بالاستمرار الى ممري الجدي ومتلا . اما المبرر الذي قدمته القيادة المصرية في عدم تطوير الهجوم المصري في المرحلة التالية ، فكان الرغبة في تدعيم رؤوس الجسور والمواقع. ولقد استغل العدو تلك الفترة في التركيز على الجبهة السورية بالتوسع في قصف العمق - والمواقع الاهلة بالسكان وقد انعكس انقطاع الاتصال بين الجبهتين بصورة قلق واضح في سورية لعدم الاستجابة من جانب القيادة المصربة للتصعيد الاسرائيلي وكانت حجة القيادة المصرية انها لا تريد خروج قواتها وراء ستار شبكة الصواريخ المضادة للطائسرات .

وفي غضون ذلك ظلت المعارك تدور وتتعاظم معها الخسائسر الاسرائيلية في الجو وعلى الارض منع ما اصبحت تعانيه بسبب الحصار البحري المفروض عند باب المندب ، مما احدث نقصا في التزود بالبترول من ايران واخذ يهدد بوقف الة الحرب الاسرائيلية. ولقد امكن بعد ذلك \_ في ما بين ١٢ ـ ١٨ التعويض عن غياب

أثر ألجهد في الجنوب على الجولان بالدعم من الاقطار المربيسة الاخرى وصد الهجوم الاسرائيلي وتضييق ثفرة سعسع في القطاع الشمالي، ومنع التقدم نحو دمشق.

اما المرحلة الثالثة فقد تميزت بالتوازن على الجبهة السورية ، وانتعاش الامال لدى القيادة السورية بامكانية استئناف القتال ، اثر قيام القوات المصرية بتطوير الهجوم شرقا في يوم ١٤ فبدا الاستعداد عندئذ بالحشد للقيام بهجوم مضاد بقوة ٩٠٠ دبابة الا أن هذه الامال قد ضعفت بعد خطاب الرئيس السادات في مجلس الشعب المصري يوم ١٥ تشرين معلنا عرضا بوقف القتال وعقد مؤتمر للسسلام .

ولا ريب بأن هذا العرض قبل حسم الموقف مع العدو ، وفي ضوء تدفق الجسر الجوي الامريكي ، قد أضعف الموقف العربي . عموما ، وعلى الجبهة المصرية خاصة بعد معركة الدبابات الواسعة في اليوم السابق ١٤ منه حيث تحقق للعدو بعض النجاح .

ولقد لحقت بذلك المرحلة الرابعة على الجبهة المصريسة ، وتميزت ، باستغلال العدو رأس جسر على البحيرات المرة ، للعبور الى الضفة الفربية والانتشار بعد قبول مصر بوقف اطلاق النار ٢٢منه ، وقد بدأت هذه العملية غامضة وانتهت بغموض اشد ، الا أن الصور التي ظهرت في الصحف عكست تنافرا في اوضاع القيادة المصريسة . .

رفي اثر قبول القيادة المصرية بوقف اطلاق النار ، اتخذت القيادة السورية قرارا بالموافقة على قرار مجلس الامن وصدرت الاوامر بوقف اطلاق النار ، بيد أن وقف اطلاق النار ، بيدا في الحقيقة برسالة مقتضبة من الرئيس انور السادات بتاريخ ٢١ \_

1-1977 الى الرئيس حافظ الاسد يبلف بهبول قرار وقف اطلاق النار لانه بعد ما اتضح له بأنه كان في الايام العشرة الاخيرة يحارب امريكا لا يملك ان يتحمل المسؤولية التاريخية بتدمير قوات .

ورد على برقيته الرئيس حافظ الاسد في اليوم ذاته مبديا عدم اقتناعه بتقييمه ـ السادات ـ مذكرا بما خاضته وتخوضه القوات السورية من قتال وبضرورة الصمود . وتدمير القوات التي عبرت القناة .

والحق ان هذا الخلاف ظهرعلنا، وان روعي اخفاؤه وذلك في اليوم العاشر حينماو جه الرئيس الاسد كلمة شدد فيهاعلى صموددمشق واخواتها مدن هذا القطر المناضل مذكرا بان قوات مصر الباسلة ، حطمت غرور العدو وهزمته ، محددا هدف الحرب ، التحرير وذلك مقابل خطاب الرئيس السادات الشهير في مجلس الشعب والذي عرض فيه السلام قبل تدميره على الاقل النجسر الرئيسي لقوات العدو.

#### الثفرة: امريكا تدخل ودورة تكتمل

« تابع الدكتور تيسلر قائلا : ان اسرائيل هي المفتاح . . اني أعلم بأن قولي هذا كفيل بأن يثير الشكوك - حول نزاهتي الفكرية - لكوني يهوديا . ولكني اقول هذا لاني ، اولا وقبل كل شيء ، وكما أعلم عن يقين ، رجل يعنى بالجغرافيا السياسية . واسرائيل، كما يوحي الي عملي ، هي المحور ، اذ تقع ، كما تعلمون بالقرب من ثروات افريقيا ، فضلا عن انها تشد العرب الى الغرب - خوفا من باسها - ان قواتها تهيمن على قناة السويس . . »

- جون ايرلخمن في الرواية العصبة -

قالَ مجهولَ فِي احد شوارع دمشقَ ساخرا : هل من الممكن وقف اطلاق النار بدون تصفية الثفرة . . ؟ \_\_

بينما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية بتوجه بموكبه الى مجلس الشعب ليلقي خطابه به و لعله كان يلقيه فعلالتصلت احدى وحدات الجيش الفلسطيني تفيد باقتراب وحدات معادية من الضفة الغربية للقناة ولكن احدا في القيادة المصرية لم ياخذ بهذا التقرير حتى اليوم التالي حينما اشار بيان عسكري مقتضب يفيد بأنه تم بعد ظهر ذلك اليوم به المنطقة غرب القناة . ثلاث دبابات وتشتت اربع دبابات اخرى في المنطقة غرب القناة . ولم يفهم احد السبب في تكريس بيان عسكري لسبع دبابات فحسب أو معنى تشتيت اربع دبابات غرب القناة ، كان السؤال يوملك ماذا كانت تفعل هذه القوة الصغيرة بعيدا عن مواقعها الطبيعية ، معيدا في الشرق و واين تشتت الباقي و ام تراها انضمت السي بعيدا في الشرق و اين تشتت الباقي و المناز بالرد ، اذاعلنت بعيدا الله اليوم ان « هناك قوة اسرائيلية تعمل في تلك اللحظة في عصر ذلك اليوم ان « هناك قوة اسرائيلية تعمل في تلك اللحظة في بالقناة » .

كانت تلك القوة طلائع الجسر الجوي الامريكي ، بعضها من مخازن الولايات المتحدة ذاتها ، وبعضها من مخازن الحلف الاطلسي في الدول الاوروبية خاصة في المانيا. وكان تطور الحرب يحمل سمات فكر وزير الخارجية الامريكية الصاعد الدكتور هنري كيسنجر اللدي عرف بمذهبه القائل بان السلام يجب ان يعكس موازين القوة، وفي هذه الحالة تريد الولايات المتحدة اظهار تفوقها التقني والصناعي حتى تحتفظ لنفسها بوضع – المهابة – وتكون لقوتها وصمداقية - مصداقية -

ولقد جاءت حرب تشرين \_ اوكتوبر \_ فرصة مناسبــة ليضع الدكتور كيسنجر مذهبه في المختبر بعدما ، اشبعه دراسة وبحثا في دراساته الاكاديمية وكان هو ذاته بحاجة لمثل هذه الفرصة اذ وجدها مواتية في وقت عصفت بالبلاد أزمة ووترغيت وتهديدها بروال الزعامة القومية ، وثانيا لصرف الانتباه عن الازمة الداخلية الاخرى وهي الحرب الفييتنامية التي وضعت الولايات المتحدة في مازق مستحيل احتماله جاء هو ذاته الى منصب وزارة الخارجية ليخرج البلاد منه .

بيد أن ثمة أمرا أخر ذهب اليه فكر الدكتور كيسنجر حينما اندلعت الحرب في هذه المنطقة الحساسة ، كان هذا الذي الح على خاطره معنى اندحار اسرائيل الغربية بقوة ازدواج العسكرية العربية والسلاح الذي تحمله، وكان مصدره بطبيعة الحال الاتحاد السبو فييتى ، ولذلك فانه حالما اخذت الاصوات تتوارد من اسرائيل بطلب السلاح ، حرص على الحصول من الرئيس نيكسون في اليوم الثاني على امر بالشروع بامدادها بالجسر الجوي الشهير - الاكبر من نوعه في التاريخ منذ الجسر الجوي الى برلين - محملا بالاسلحة المضادة والدبابات ، وبعضا لم يكن قد عرفته الدول الاوروبية الشريكة في الحلف الاطلسى . فتدفق السلاح الاميركي بسخاء ادى، كما ذكر رئيس الاركان المشتركة الامريكية انذاك الجنرال جورج براون ، الى افراغ مخازن الاسلحة واخل بميزان القوى مع الاتحاد السوفييتي ، وهذا أمر أثار حفيظة شركاء الولايات المتحدة في أوروبا، اولا عندما افرغ مستودعاتها بدون التشاور معها ومرة أخسرى استنفار القواعد الامريكية ابان الاستنفار النووي الشبهير . وهنا ثارت العلاقات الاوروبية الامريكية بسبب أزمة كانت تشتعل تحت الرماد بسبب الوصاية التي فرضتهاالولايات المتحدة على الدول الاوروبية من جهة ، واحساس اوروبا المتزايد باهمية الوطن العربي على مستقبل السوق الاوروبية المشتركة .

وكان من بين نتائج هذا التوتر ، قيام بلدان مثل المانيا

الاتحادية وفرنسا بمنع استخدام اجوائها لمرور طائرات النقل الامريكية حاملة العتاد الحربي الى اسرائيل المنكوبة .

ولما مضى كيسنجر في اولى جولاته المكوكية في الوطن العربي لفض الاشتباك كان حانقا لموقف الحلفاء الاوروبيين وبدأ الاستعداد لفتح الملف الاوروبي .

وفي غضون ذلك شدت الانظار الى ما يمكن ان تأتي به الرياح ، انظار فرنسا ، وكانت ما تزال ديغولية النزعة ، والمانيا ذات النزوع الاستقلالي ، وبريطانيا المحافظة انذاك التي لم تكن مرتاحة في اي وقت للتواطؤ الامريكي الاسرائيلي الذي ادى الى اغلاق قناة السويس، ان الكثير كان يعتمد على نجاح او اخفاق مهمة كيسنجر. كان لقاء كيسنجر بالسادات في القاهرة يوم ٦ كانون الاول لنو فمبر ذروة الاتصالات المصرية الامريكية ، وقد افتتحها رسميا مستشار الامن القومي المصري حافظ اسماعيل بلقاء سري مع كيسنجر ذاته ، ثم الرئيس نيكسون في واشنطن في شهر شباط فبراير منه ـ ١١٠ـ ولكن محمد حسنين هيكل الوثيق الاطلاع يرجع تاريخ هذه الاتصالات الى العام ١٩٧٢ ـ الا ان هذه الاتصالات الى العام ١٩٧٢ ـ الا ان هذه الاتصالات الى العام ١٩٧٢ ـ الا ان هذه الاتصالات المام عن حسن النية تجاه اسماعيل عن لقائه بنيكسون بان : \_ كلامه عن حسن النية تجاه مصر كان أصيلا ، كما أحس بان لدى نيكسون رغبة حقيقية ، في ان يقوم بدورشخصي في حل مشكلة الشرق الاوسط .

وقد تلاحقت بعدها اجتماعات سرية ثلاثة بين خافظ اسماعيل وهنري كيسنجر وضع خلالها \_ كيسنجر \_ ثلاثة مبادىء لتعامله مع مصر وهي الثقة المتبادلة وعدم الخداع والسرية المطلقة . وفي هذه اللقاءات طرح موضوع التسوية مقابل \_ تنازلات سياسية ، العليمية ولابيدو ان الحديث, قد تطرق الى شمولية الوضع في المنطقة .

لقد وصل كيسنجر الى القاهرة حيث كانت العناصر اللازمة لمحادثات مثمرة وبناءة قائمة واستجابة ودية ظاهرة من السادات فتوطدت الصداقة بين الرجلين واقتصر الحديث بينهما غلى فك الاشتباك على الجبهة المصرية والتسوية المرحلية . وقد وافق السادات بدون تحفظ .

واخدت الامور تتحرك متلاحقة بخطوات صغيرة وايقاعات سريعة ، كانما هي احداث في سيناريو موضوع سلفا ،

ولكن الواضح ان دبلوماسية كيسنجر كانت ترمي الى شق التضامن العربي واضعاف جبهات القتال مع استمرار تقويسة اسرائيل والضغط بهذه القدوة لاظهار عجز العلاقات العربيسة السوفييتية تمهيدا لطرد الاتحاد السوفييتي من المنطقة ودخول الولايات المتحدة. اما قضية البترول فكانت هدفا آخرسعي كيسنجر الى استغلاله لانقاذ عجز ميزان المدفوعات الامريكية وضد اوروبا،

ولقد كان التفاهم بين السادات وكيسنجر كاملا بحيث اثار في دمشق في حينه خيبة امل واحساس بالمرارة عميقين بسبب موقف القاهرة وساد هناك قلق شديد لهذا التطور الجديد الذي انهى حرب تشرين \_ اكتوبر \_ بفعالية دونها قرار وقف اطلاق النار ذاته . ولم تكن مشاعر القلق اقل من اسيا والاقطار الافريقية حيث الظروف في نضوج مطرد لاشتداد حركة التحرر الوطني ، لقد كان نفترض بأن توازن القوى يكفل الاستقرار ، وكانت

هذه النقطة المحورية في مذهب كيسنجر واشبعها دراسة وبحثا في اطروحته: \_ عالم جدد ترميمه: كاسارية ومترنيخ \_ واستقاها من مؤتمر فيينا الشهير، بعد انحسار نابليون . وكما حدث في اوروبا حيث لم يستمر السلام طويلا ، عادت الحرب واندلعت في الجولان ، من جديد ، بالرغم من تجميد الجبهة المصرية . ثم السعت باشكال اخرى .

الاعداد الشامل كحرب تشرين وآثارها العسكهة والسيكولوجية



خاضت الامة العربية اربع حروب \_ اعوام ١٩٥٨ \_ ١٩٦٧ \_ من انتصاراتها ،لم تستطع ان تترجم انتصاراتها العسكرية الى سلام مع الدول العربية او ان تخضع الدول العربية الى ارادتها بقوة السلاح . وفي كل مرة تندلع الحرب كانت الحرب بذاتها بنتائجها المبتورة تهيء لحرب مقبلة . . وبذلك ظل الشرق الاوسط يدور في متاهات الحلقة المغلقة غير القابلة للكسر .

بالنسبة لحرب تشرين كانت اسرائيل ، وعلى غرار دعاويها السابقة ، تبرر الحرب والقتال دفاعا عن امنها وبقائها . اما الحرب بالنسبة لمصر وسوريا وللامة العربية فكانت في هذه المرة ، وبالصورة التي اعلنتها هاتان الدولتان العربيتان اجبار اسرائيل وبقوة السلاح على تنفيذ القرار ٢٤٢ بعد جهود دبلوماسية دولية بلا طائل كانت خلالها اسرائيل وبالتضافر مع الولايات المتحدة الامريكية تضع جميع العثرات ، وتتقنع بحميع الستائر السياسية والدبلوماسية المضللة ، وتتلاعب بنصوص وتفسيرات القرار الانف الذكر ، وتجهض المبادرات الدولية السلمية بدءا من مهمة يارينغ وحتى اللحظة التي اندلعت فيها حرب تشرين لتمنع المجتمع الدولي من تنفيذ قراراته بهذا الخصوص ، بروح نصوصها الحقيقية التي وافق عليها هذا المجتمع ، قحرب تشرين اذن كانت تنطلق من شرعية دولية وتعبر عن ارادة اقرها المجتمع الدولي .

لقد فجرت هذه الحرب تمحور العرب حول ثلاث مبادىء جاءت كرد فعل ازاء تصلب اسرائيل واصرارها على احتلال الارض متحدية الارادة الدولية المتمثلة بقرارها التاريخي رقم ٢٤٢ تحت زيف غطاء الحدود الآمنة . والمبادىء الثلاثة هي : لا مفاوضات ولا صلح ولا اعتراف باسرائيل والتي تمخضت عن اجتماع قمة الخرطوم .

ان الاعداد لحرب تشرين بالنسبة لمصر وسوريا كان يعنى البدء من نقطة الصفر عسكريا ، واقتصاديا وسياسيا ، وسيكولوجيا ، ذلك لان هزيمة حزيران قد دمرت دفعة واحدة هذه المقوميات الاساسية الاربعة الجوهرية لكل مجهود قتالي ناجح . فبفعل اغلاق القناة ، وسيطرة اسرائيل على هذا الممر الاقتصادي والحيويالهام، ووضع يدها على بترول سيناء ، وتدمير العتاد العسكرى تدمم ا شبه كامل في سورية ومصر والانهيار المعنوي الذي جاء نتيجةلهذه الهزيمة تقابل ذلك صورة معكوسة تماما من قبل الجانب الاسرائيلي. الصلف والخيلاء ، والفرور الذي لا حدود له والمصحوب بحشد اعلامي دولي صهيوني هائل خلق من الانتصار الاسرائيلي فياذهان الراي العام العالمي القناعة بمثويولوجيا شعب الله المختسار ، وأعيدت الى الاذهان قصة داوود الذي صرع جوليات المدجيج بالسلاح ، ووصلت المفالاة الاعلامية الصهيونية في الصحف الامريكية لدرجة أنها أقترحت وقتئذ أن تستمين الحكومة الامريكية بالقوات الاسرائيلية لانهاء حرب فييتنام .. نقول ان جميع هذه النتائج السلبية التي انعكست على العرب دفعت النضال العربي السي الوراء ليبدأ من جديد من نقطة الصفر في البناء العسكري والسياسي والاقتصادي والسيكولوجي وللسير في وعورة الطريق الى تشريس بجميع ابماد معاناته القاسية .

آ - على المستوى السياسي الداخلي العربي: تخلى عبد

الناصر ، بعد هزيمة حزيران ، عن شعار وحدة الهدف ليرفع شعار وحدة الصف واولية المعركة القومية ضد الاحتلال الاسرائيلي، وبذلك اخلت معركة التحرير بعدا جديدا شاملا لاول مرة ، فتوحدالصف العربي ـ دول الصمود ودول الدعم ـ وتجسدت الاهداف العربية النضالية الموحدة بنتائج مؤتمر قمة الخرطوم التي ذكرناها وهكذا وصفت مجلة النيوزويك الامريكية لقاء عبد الناصر بالشعب السوداني في اعقاب انتهاء قمة الخرطوم بكلمة « يحيا المهزوم » .

ب \_ على المستوى العسكري: اخدت معركة اعادة بنساء القوات المسلحة في كل من مصر وسورية هيكلا نوعيا جديدا في توظيف القدرة البشرية في المعركة اذ دخل الجندي العربي المثقف خريج الجامعة لاول مرة ليسهم ، وعلى نطاق واسع في التعامل مع التقنية العسكرية الحديثة المتطورة، فكان المهندسون والميكانيكيون، وخريجو المعاهد المهنية والعلمية الاداة الفعالة في وحدات الصواريخ والمهندسة العسكرية ، ورحبات تصليح الاليات والمعدات الالكترونية في كلا الجيشين السورى والمصري .

فغي مصر بشكل خاص تضمنت خطة اعادة بناء القوات المسلحة التقييم الشامل لاسس التدريب حيث انيطت هذه المهمة الى الخبراء السوفييت الذين وصل عددهم الى ١٥٠٠ مستشار اعطوا الصلاحيات التي لا حدود لها من قبل عبد الناصر بالذات لدرجة امر هذا الاخير ضباطه الانصياع الكامل لجميع اوامرهم وتعليماتهم التدريبية بدون اي اعتراض \_ واجبكم فقطان تتعلموا منهم وعليكم ان تضعوا حساسيتكم فيما يخص الكرامة والكبرياء على الرف \_ لقد صرفت مصر على الاعمال الهندسية العسكرية من شق الطرقات وبناء حضائر مسلحة للطائرات ما يقارب من ١٠٠٠ مليون جنيه مصري في نهاية العام ١٩٦٧ ولاعجب في ذلك اذ ان

احتمالات خرق اسرائيل لوقف اطلاق النار والاندفاع لاحتسلال الضفة الغربية والتوغل داخل عمق الاراضي المصرية من الامور التي كانت تقلق عبد الناصر وحتى بريجنيف ذاته اذ صرح مسرة للرئيسين عارف وبو مدين خلال زيارتهما لموسكو بتاريخ ١٧ حزيران العام ١٩٦٨: « ان التحديرات التي كنت اتلقاها بين آونة واخرى عن نية الاسرائيليين في العبور الى الضفة الغربية ، وسهولة هذا الاجراء بالنسبة اليهم ، هذه التحديرات كانت تؤرقني كثيراً .

ج ـ على المستوى السياسي: الدفعت الاستراتيجية العربية السياسية من خلال جهود مكثفة لتعرية المطامع الاسرائيلية التوسعية على المستوى الدولي وكسب الراي العام الدولي نحو جانب القضية المربية العادلة التي ناصرها المجتمع الدولي في قراره رقم ٢٤٢٠. ومن خلال هذه الجهود العربية الدبلوماسية والاعلامية المكثف ــة اخذت القضية العربية تتوضع شيئًا فشيئًا في ذهن رجل الشارع في العالم الخارجي ويقابل ذلك ضيق ظلال الزيف الدعائسي انتصارات ملموسة اذتمكنت من تحييد بعض البلدان الغربية التي سبق واسهمت اسهاما كبيرا في دعم العدوان الاسرائيلي فيحرب حزيران على المستوى الاقتصادي والعسكري والاعلامي مثل المانيا الاتحادية بالاضافة الى الحصول على مناصرة فرنسا بشخصية ديغول الذي الغي صفقة المراج الفرنسية التي سبق وابتاعتها اسرائيل من معامل داسو . الإلغاء الذي دفع اسرائيل الى التوجه كليا نحو امريكا لاستيراد عتادها كمصدر رئيسى . ويمكن القول ان مكوكيات يارينغ \_ الوسيط الدولي \_ لتنفيذ قرار مجلس الامن ٢٤٢ وخطط التسويف والتفسيرات المختلفة التي اتت من الجانب الاسرائيلي للقرار ٢٤٢ وغموض المطالب الاسرائيلية ازاء الحلول السلمية

المطروحة في ذلك القرار - اعتبر ابا ايبان لصوص القرار ٢٤٢ انه من الواجب الاتفاق عليها بالمفاوضات المباشرة مع العرب نقول هذه المواقف التسويفية والمضللة الاسرائيلية التي ظهرت على السطح من خلال مكوكيات يادينغ الوسيطة قد اعطت الانطباع للراي العام العالمي عن نوايا اسرائيل التوسعية وكان هذا رصيدا غير مباشر لصالح الدبلوماسية العربية في معركتها السياسية ضد اسرائيل.

د ـ على المستوى السيكولوجي: تركت هزيمة حزيران بصماتها المفتتة الممزقة للمعنويات في نفسية العربى ،الا أن الالية السيكوديناميكية لذلك التمزق وهذا الاحباط لم تأخذ صورة الخور والاستلام بل على العكس ، اثارت الهزيمة رد فعل ايجابي تمت بموجبه تعبئة الجماهير العربية سيكولوجيا وخاصة لدى دول المواجهة ، وحشد الطاقات المادية ، ورفع شعار المعركة السذي لا بعلوه ای شعار آخر من اجل استرداد الکرامة والارض ، وعلسی هذا كانت الامة العربية مشدودة بكل قدراتها المادية والمعنوية والسياسية والعسكرية لصالح المعركة لدرجة بدا أن أي حل سلمي لا يرد الكرامة العربية هو مرفوض شكلا ومضمونا وان الاحباط لا يمكن ازالته الا بالدم والحديد والنار . ولقد عبر المرحوم الفريق عبد المنعم رياض عن حقيقة ما يعتلج في نفسية العربي في تطلعاته نحو الثار ورد الكرامة والاعتبار عندما قال : « لا توجه اية جدوى في الكلام عن الحلول السلمية لان ليس لها صدى في نفوس المقاتل العربي . . لا بد للجيش من أن يقاتل ؛ وأذا لم تتح له الفرصة . للقتال ، فان رجالنا كلهم سيصبحون عبيدا لاحباطاتهم ويأسهم » فالمعركة بهذا المعنى كانت مطلبا سيكولوجيا ملحا . ومن نافلةالقول انه من خلال التعبئة العربية الشاملة على جميع الاصعدة بهدف التصدي للجبروت الاسرائيلي الذي وصل به غرور نصره الى الحد الذي وصف جيشه بالقوة التي لا تقهر ، وبالذراع الحديدية الطويلة القادرة على سحق الجيوش العربية مجتمعة بايام معدودة، كان الصراع العربي ـ الاسرائيلي يسير خلسة نحو الحرب ، التي كانت محجوبة عن اعين الاسرائيليين الذين اعماهم واسكرتهم نشوة الظفر القاتلة .

على المستوى التكتيكي الميداني العسكري ، والسياسي ، والاعلامي لا يوجد مجال للمقارنة بين المفاجاة العسكرية الاسرائيلية في حرب حزيران ومفاجاة العرب لاسرائيل خاصة وللعالم اجمع في حرب تشرين ، وهذه باعتراف المحللين العسكريين والسياسيين

فاذا كانت اسرائيل قد وجهت ضربة جوية خاطفة للطيران العسكري العربي في المطارات العربية مستغلة الموقف السياسي العربي الذي لم تتوفر فيه جدية التصميم على خوض القتال الخلافات التي نشبت بين القيادة السياسية والعسكرية المصرية حول الحرب وساعدتهاادارة ليندون جونسون وقتئد على تضليل العرب عن نوايا اسرائيل العدوانية ، وبذلك حسمت المعركة لصالحها خلال ايام معدودة بعدما جردت العرب من غطائهم الجبوي لحماية قواتهم البرية ، فان مفاجأة العرب لاسرائيل في حسرب تشرين قد تمت امام انظار واعين مخافر الرصد الامامية الاسرائيلية على طول الضفة الشرقية وفي الجولان ، والاقمار الصناعية الامريكية التجسسية التي كانت ترسل صورها التلفزيونية عن تحركات القوات العربية وخاصة في القتال ومما لا شك فيه ان المفاجأة قد خطط لها استراتيجيا وتكتيكيا وسياسيا واعلاميا بين سوريا ومصر وقتئد بشكل خاص وغرور القادة الاسرائيليين بشكل عام .

آ ـ من الناحية الاستراتيجية العسكرية والتكنيكية الميدانية

ـ من الصعب جدا مباغتة عدو وتضليله وهو في وضع دفاعي على درجة كبيرة من التحصيب والتعزيز الدفاعسي تسليحا وجفرفة فالمانع المائي في القنال والخندق العميق على طول حبهة الحولان \_ لا يبعد عن العدو سوى عشرات الامتار \_ المسافة بين الضف\_ة الشبرقية والفربية ومنَّات الامتار في الجبهةالشمالية ـ السورية ـ.. لقد امكن تحقيق الخديعة والمفاجاة على المستوى الاستراتيحي العسكري في الجبهة المصرية من خلال تحويل المناورة الخريفية الاعتياديـــة تحـريــر ـ ٢٣ ـ الـى خطـة بـدر المتفق عليها بحيث لم يتمكن العدو الاسرائيلي من اكتشاف خطة بدر الا مساء يوم الخميس الواقع في } تشرين الثاني عندما طلب وزير الدفاع الاسرائيلي موشر يديان ورئيس الاركان اليعازر من غولدا مائير اعلان التعبئة العامة بصورة متأخرة وبعد فوات الوقت لان المدة التي تتطلبها تلك التعبئة غير كافية لتجهيز الاحتياط ودفعه الي المعركة . هذا وعلى الرغم من أن موشى ديان استأذن غولدا مائير لتوجيه ضربة هجومية وقائية معاكسة بواسطة الطيران على غرار ما قام به في حرب حزيران ـ لم توافق مائير على طلب ديان لاسباب سياسية اهمها عدم ظهورها بالدولة البادئة بالحرب كى لاتفقد الدعم الامريكي والعالمي لها - ، الا أن هذه الضربة لو تمت فستكون فأشلة النتائج بسبب كثافة الدفاع الجوي الصاروخي الموجود في الضفة الفربية وفي الجبهة السورية .

ب ـ على المستوى السياسي والاعلامي كان مندوبو مصر وسوريا في مؤتمرات عدم الانحياز وفي الامم المتحدة يتحدثون عن السلام ـ وفق توجيهات مسبقة ـ وفي الوقت نفسه كــانت الصحف ووسائل الاعلام العربية المختلفة تركزعلى اهتمام مصروسوريا في البحث عن حل سلمي عادل للنزاع وتظهر عدم الرضا حتى عن

العمليات الفلسطينية الفدائية وذلك لمزيد من تضليل العدو عما يجري داخل الارض العربية على المستوى العسكري والسياسى ان الراي العام الاسرائيلي كافة من القاعدة الى القمة كان مشدودا نحو خطورة قرار الحكومة النمساوية القاضي باغلاق معسكـــر الاجراء النمساوي ثم أن تنحية الجنرال باريف مدير المخابرات الاسرائيلية \_ المعروف بدهائه وذكائه النادرين \_ من منصبــه واستبداله بالجنرال زئير الاقل درابة ومعرفة وخبرة وتأكيسده باستحالة قيام هجوم من جانب مصر وسوريا ، هذا الاجراء ايضا اسهم في ابقاء العدو في غفلة عما يبيته العرب ، وا ناللي يؤكدهذه الافتراضات هو ما جاء في تقرير لجنة «اغرانات» التي شكليت للتحقيق في اسباب التقصير الذي ادى الى المفاجاة وما ترتب عنها من نتائج حيث أبان هذا التقرير جهل اسرائيل الكامل بنوايا العرب في شن حرب ضد اسرائيل . وان الحشود التي كانت تتم على مسمع وانظار اسرائيل كانت تفسر على اساس منساورات مصر الخريفية التقليدية \_ تحرير ٢٣ \_ ، المناورات التي كانت المخابرات الاسر ائيلية على اطلاع جيد عن سيرها .

والجدير باللكر ان الحادثة الوحيدة المبكرة التي نبهت القيادة العليا الاسرائيلية عن خطورة ما يجري في الجبهة السورية هو تقرير قائد الجبهة الشمالية الجنرال اسحق هوفي الذي عبر فيه عن عدم ارتياحه من التعزيزات السورية ، وعلى اثر هذا التقرير توجه فعلا موشي دايان وراقب عن كثب مايجري في الجبهة السورية واعطى اوامره بضرورة تعزيز المواقع الاسرائيلية ، هكذا يمكن تلخيص الاسباب الاساسية التي اسهمت في انجاح المفاجاة العربية في حرب تشرين بالتالى :

- العجرفة الاسرائيلية والاستخفاف بالقدرة القتالية العربية.
   اغلاق معسكر اللاجئين اليهود من قبل السلطات النمساوية وانشيغال اسرائيل حكومة وشعبا بقرار تلك السلطات .
- \_ سوء تقديرات المخابرات الإسرائيلية بحقيقة نوابا العرب وحشوداتهم \_ اعتراف لجنة اغرانات \_ .
- \_ عمليات الخداع والتضليل السياسية والاعلامية ، والدبلوماسية والاستراتيجية العسكرية التي نفذتها بدكاء كبير القيادة السورية والمصرية .
- \_ تعامل الاسرائيليين مع الاسطورة ، أي عيشهم على الماضي ومع الثوابت وليس المتغيرات .
- بناء خط بارليف كان انتصارا سياسيا وليس استراتيجيا. اذ فضلت القيادة الاسرائيلية بناء هذا الخط فوق الضفة وليس في مضايق ممرات سيناء متجاوزة بذلك قوانين الحرب كيما يظل الاحتلال الاسرائيلي ماثلا في مخيلة الشعب المصري وعبد الناصر دوما وابدا . الا أن هؤلاء نسيوا أن النصر الذي قدم اليهم على طبق من ذهب العام ١٩٦٧ لم يكن بفضل عبقريتهم بل جاء نتيجة اخفاق عربىيى .
- لقد اخذ الاسرائيليون على حين غرة رغم ان الدليل على الحرب كان ماثلا امام اعينهم . لقد كانوا لا يصدقون لغرورهم ، لانهم غير مستعدين لفهم واقع التغيير المصري وديناميكية القهر الذي يعيشه العربي .

كان العرب يخططون لمفاجأة مماثلة لمفاجأة العدو لكسر معنوياته واطفاء نور هالة نصره المزيف في حرب حزيران .

افي يافي الجندي الاسرائيلي المتمركز في مخفر متقدم على الضغة الشرقية تحت حماية نيران مايقارب من الف مدناع مصري .

ألتي انطلقت من الضفة الغربية عندما كأن ينشر ثيابه المبللية على اشرطة الاسلاك الشائكة التي تحمي خط بارليف . ثم اعقب ذلك صوت طائرات الميغ وهي تزار بأصواتها المرعبة متجهة نحو اهدافها ، تدك تحصينات بارليف بعنف منقطع النظير . وفي الوقت نفسه كانت قوارب الكوماندو المصري تتسلل عبر القناة نحو حوافي الضفة الشرقية تحت حماية نيران ما يقارب من الف مدفع مصري . كان ذلك بعد ظهر يوم ٢ تشرين ١٩٧٣

لقد صعق افي الجندي الاسرائيلي بهول هذه المفاجأة لدرجة غاب عن حاضره ووعيه فشعر وكأنه انسلخ عن حسه بوجوده .. اخل هذا الجندي يلملم نفسه .. يتحسس ميكر فونه ليتصل بقيادته .. الو .. الو .. القيادة .. الحرب اندلعت .. وفي الوقت نفسه ادار مفتاح مسجلته ليسجل اصوات المعركية الحية . توالى سيل البرقيات من المخافر الامامية لخط بارليف على القيادة تطلعها اولا باول على الفزو المصري لخط بارليف .. المصريون بقواربهم اصبحوا على حوافي خطوطنا الامامية المطلة على القناة .. انهم الان على اليابسة .. جموع غفيرة من المشاة المصرية معاسلحتهم المضادة للدرع اصبحوا على مقربة منا .. حاملات الجنود المدرعة تعبر القناة .. الكثيرون من هؤلاء يقفزون على حافة الضفة الشرقية .. الكثيرون من هؤلاء يقفزون على حافة الضفة فوق رؤوسنا .. دبابة طراز ت ك على مقربة مناتصوب نيرانها نحو مواقعنا ..

في الساعة الخامسة والنصف مساء توقف كل شيء تقريبا . . ادرك الاسرائيليون الباقون في موقعهم ان خطوطهم قد تم اجتيازها من قبل موجات الهجوم المصرية . . لقد اصبحوا محاصرين . . نعم لقد سقط خط بارليف . .

في الساعة ١٣٥٥ من ذلك اليوم ، اي في التوقيت نفسه الذي شن المصريون هجومهم اخترقت طائرات سورية طراز ميغ ١٧ الاجواء الاسرائيلية لتضرب المواقع الاسرائيلية في الجولان كانت المفاجأة تامة . . الدبابات الاسرائيلية خالية من سدنتها يجلسون على مسافة قريبة منها مسترخين . .اعقب ذلك موجة ثانية من طائرات الميغ من اصل . . اطائرة سورية ما اخمالت تضرب المواقع الاسرائيلية على طول الحهة . .

وهكذا قبلت سوريا ومصر الولوج في اصعب واخطر قرارعندما لجاتا الى القوة لاستعادة حقوق العرب على مستوى الارضوالقضية الفلسطينية بعد ان اقنعا العالم اجمع بجهودهما الدبلوماسيسة ومساعيهما السلمية ورفض اسرائيل للسلام واصرارها على التوسع متحدية قرارات الارادة الدولية وعلى هذا كانت حرب تشريب تجسد تلك القرارات بكل ابعادها .

لقد سارت حرب تشرين على النحو الذي عرفه العالم حيث تدخلت امريكا وبناء على الحاح شديد من اسرائيل لانقاذها من هزيمة محققة فكان الجسر الجوي الامريكي بعتاده وبرجاليه الامريكيين المسلحين تحت تصرف القيادة الاسرائيلية . وبفضل التدخل الامريكي العسكري والدبلوماسي تم قبول ايقاف اطلاق النار من قبل الطرفين المتحاربين حيث اعترفت لاول مرة كل من امريكا واسرائيل بالقرار ٢٤٢ فدخلت هذه المرة امريكا بالمشاركة مع الاتحاد السوفييتي كوسيطة دولية لتطبيق نصوص القرار الملكور. . ومن خلال قبول اسرائيل للقرار ٢٤٢ وتأكيد سوريا على ان نصوص القرار تعني الانسحاب من كل الاراضي المحتلة وليس من جزء منها ودخول الولايات المتحدة في الصراع كوسيطة دولية دخل الصراع العربي الاسرائيلي في طور جديد حيث بدأت مسرحية مؤلة لتفتيت

الصف العربي تحت ظل الوساطة الامريكية الدولية وكان السادات اول من دك اسفين هذا التضامن ومزق الصف العربي ، واطفأ شعلة انتصارات تشرين العظيمة ، واعاد المبادرة من جديد السي العدو الصهيوني لفرض سلطان توسعه بهجمة عدوانية اقسى واخطر من أي وقت مضى .

جلست اسرائيل في اعقاب حرب حزيران على قمة جبل المجد، ووصلت احاسيس صلفها وجبروتها وثقتها بقدوتها على احتواء قوة الامة العربية مجتمعة الى درجة تصورت نفسها بالدولة العظمى في تلك المنطقة القادرة ليس فقط السيطرة على دول هذه المنطقة بل والتلاعب بميزان القوى العالمي فيها .

بعد ان احتلت اسرائيل الارض العربية ابتدعت نظريةالحدود الامنة لتغطية مطامعها التوسعية واخفقت جميع المحاولات السلمية الدولية الرامية الى تسوية الصراع العربي الاسرائيلي على اساس عادل وكان من الطبيعي ان تقود المواقف الاسرائيلية العدوانية هذه الى حرب تشرين واستمرار الصراع العربي ـ الاسرائيلي في الدوران بالحلقة المغلقة .

ولقد سعت الاستراتيجية الاسرائيلية الى تجميد الصراع العربي الاسرائيلي وجعله في حالة اللاحرب واللاسلم مستهدف....ة الفوائد التالية:

ا ـ استمرار الدعم الامريكي يقابله الاستنزاف للقوة العربية التي تصارع لاسترداد الارض .

ب ـ خلق التناقضات بين الدول العربية من طرف وحلفائهم السوفييت من طرف آخر ، وبين الدول العربية ذاتها الامر الذي يضعف التضامن العربي ، ويخلق اهدافا متباينة في معالجة الصراع العربي الاسرائيلي .

ج - تستير الاحتلال بقناع امني بحيث لا يمكن الاتفاق على حدود هذا الامن جفرافياالامن خلال المفاوضات المباشرة مع العرب، وهو الطلب المرفوض من هؤلاء شكلا ومضمونا . اي بتعبير اخر ابتلاع الارض العربية من خلال فرض شروط مرفوضة .

د - اقامة المستوطنات الدفاعية مدعومة بقوة دفاعيةرادعة.

ه ـ اعتماد استراتيجية الردع الاجهاضي في حال قيام العرب باي هجوم مباغت مع نقل المعركة الى اراضيهم وتدمير قواتهـم المسلحة . هكذا اخذت اسرائيل بالنظرية اللاوز فيتزية التي تقول :

« أن تدمير القوات المسلحة لامة ما يجردها من درعهاالواقي، ويخضعها إلى أرادة الخصم ، كما وأن احتلال الارض واتخاذها رهيئة تسمح للعدو المحتل أن يستخدمها وسيلة وورقة رابحة في يده لمساومة خصمه على تقديم تنازلات تتناسب مسع حجم هذه الرهيئة » .

بالطبع ان نظرية كلاوزفيتز هذه كانت مبنية على اوضاع استراتيجية وعسكرية ظرفية \_ في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين \_ لم يكن للصراعات المحلية الاقليمية طابع دولي في ذلك الوقت مثل اليوم \_ خطورة الصراع العربي \_ الاسرائيلي وانعكاساته على السلم العالمي اليوم \_ ويبدو ان اسرائيل بتطبيقها لهذه النظرية القديمة غاب عن انظارها انها فقدت جزءا كبيرا من صحتها للانساب التالية :

آ ارتباط الصراعات المحلية بالصراع العالمي بين القوتين العظميين وخاصة في منطقة حساسة مثل الشرق الاوسط .

ب \_ مساندة المستكر الشرقي للقوى المناضلة ضد الامبريالية على المستوى السياسي والعسكري.

ج ـ الخطأ في تقدير التبدلات التي رافقت هزيمة حـ ريران وانعكاساتها على العرب يقابل ذلك استمرار قادة اسرائيل في العيش على مجد انتصاراتهم وزهوهم واستخفافهم بالقدرة العربية .

وعندما نشبت حرب تشرين سقطت معها جميع الدعائم التي قامت عليها المقولة الاستراتيجية الاسرائيلية التي ذكرناها .

١ ــ اثار حرب تشرين على الصعيد الدولي والمحلى .

ا ـ على المستوى السياسي والاستراتيجي العسكــري ـ سقوط نظرية الحدود الامنة ـ :

قامت نظرية الحدود الامنة على المستوى الاستراتيجيي المسكري بالاعتماد على حدود منيعة يسهل الدفاع عنها بالاضافة الى وجود قوة رادعة تستطيع صد العرب في حال التفكير بالهجوم وبالتالي نقل المعركة الى اراضيهم بعد تدمير قواتهم المسلحة . وعلى هذا تم بناء خط بارليف في الجبهة المصرية وخط الون في الجبهة المسرية و

 اسقط العرب استراتيجية الحرب الخاطفة التي كانت جوهر التفوق الاسرائيلي خلال الحروب الماضية .

واكثر من ذلك أن أتساع رقعة الأراضى التي سيطرت عليها اسرائيل بعسد حرب حريران والتي ابتفت سن ورائها زيادة هامش امنها بجعل المعركة داخل ارض الخصم ، نقول هذا الاتساع جاء وبالا عليها من الناحية الاستراتيجية والتكتيكية، اذ كانت اسرائيل تطبق تطبيقا ناجحا قبل الاتساع ، استراتيجية القتال القائم على مقاتلة الخصم على خطوط داخلية ـ اى تحميد احدى الحبهات العربية واشغالها بقوات ثانوية في حين توجه جهدها القتالي الرئيسي لحسم المعركة بسرعة في الجبهة الاخرى ومن ثم نقل الجهد الرئيسي الى الجبهة الاولى وحسمها بدورها ـ فهذه الاستراتيجية التى تسمح بالمناورة الكبيرة نظرا لصفررقعة اسرائيل وتطبيق مبادىء الحر بالخاطفة بنجاح تام نسبيا قد ضعفت قيمتها بفعل اتساع رقعة الارض التي تسيطر عليها اسرائيل ، اضيفالي ذلك أن عامل المفاجأة العربية قد شل أسرائيل في اللجوء إلى تطبيق مبادىء الحرب الخاطفة وبالتالي توجيه ضربة معاكسة اجهاضية بغرض التفريغ المسبق للقوى العربية الجاهزة للهجوم . وهكذا، فان حرب تشرين اسقطت نظرية الحدود الامنة ومنعت اسرائيل من تطبيق الحرب الخاطفة ، وبالتالي اجبرتها على الاستعانة بحماية الولايات المتحدة الامريكية عسكريا وسياسيا لانقاذها من الهزيمة التي لحقت بها .

T \_ Y \_ على المستوى المعنوى والسيكولوجي:

لا يوجد اصدق من وصف المعاناة عندما تأتي على لسان صاحبها ، وعلى هذا فاننا سنعكس اثار حرب تشرين على معنويات العدو الاسرائيلي من خلال تصريحاته واقواله . نبدأ اولا بما كتبته

غولدا مائير عن حياتها في كتابها الذي صدر في العام الماضي بالانكليزية تحت عنوان «حرب يوم الغفران » جاء مايلى :

- ان اهم شيء يمكن ان اسجله قيمدكراتي هذه ، بل اقسى معاناة عشتها في حياتي السياسية هي مفاجأة وصدمة نتائج حرب يوم الغفران - . فهذه الصدمة الكبيرة هزت المجتمع الاسرائيلي من القمة الى القاعدة . . لقد عشت وقعها النفسي المؤرق المض بكوابيسها المزعجة . . وجدت نفسي على اعلى درجة من المسؤولية وقتها وذلك حينما واجهت الدولة اكبر تهديد لوجودهامنذاقامتها . هذا وعلى الرغم من ان ما كتبه هو قصة شخصية الا ان هناك الكثير اللي لا استطيع ان ابوح به في هذا الخصوص .

نعم لقد اندلعت حرب يوم الغفران التي لم تكن في حساباتنا او توقعاتنا . وعندما افكر فيذلك اليوم اعود بذاكرتي الى شهر ايار من ذلك العام عندما تلقيت معلومات عن التعزيزات السورية والمصرية على طول الحدود . . لقد قدرت مخابراتنا اكثر من مرة ان الحرب بعيدة الاحتمال . . ومع ذلك قررت ان اتعامل مع الوضع الراهن بجدية . . . وحتى قبل نشوب الحرب بد ١٥ يوما ظلت مخابراتنا تؤكد عدم قدرة سوريا ومصر شن حرب شاملة . .

تلقيت في يوم الجمعة ٥ تشرين الاول تقريرا مزعجا مفاده ان المائلا تالروسية في دمشق تفادر البلد على جناح السرعة . . . لقد ذكرني هذا الموقف بالايام القليلة التي سبقت حرب الايام الستة . . كنت اطرح على نفسي السؤال التالي وبالحاح تواقة الى جواب شاف يضع حدا لتساؤلي الذي وصل حد الوساوس المسيطرة للذا هذه العائلات تسافر بسرعة . . ؟ . . يبدو انها تعلم ما نحن جاهليس به . .

من جميع التقارير الكثيرة التي كانت تنصب على طاولتي لم الرفيها الا بعض المعلومات المفيدة القليلة التي تعطيني الجواب على تساؤلي. . اتصلت برئيس الاركان ورئيس المخابرات متسائلة عن اهمية وجدية تلك المعلومات المفيدة القليلة . . . الا ان موقفهما كان لا يؤكد هذه المعلومات كنت مترددة بدعوة الاحتياط . . . الا انني الان وبعدما حدث تعلمت الا اكون مترددة . . . لقد ادركت ، مثلما ادرك غيري، ماذا تعني التحركات العسكرية التي تتم على نطاق واسمع والمصاريف الكبيرة لهذه التحركات . . . لقد دعونا الاحتياط في شهر ايار (في اعقاب الاشتباك الجوي الكبير في السماء السورية) ولكن لم يحدث شيء وقد علمنا بعد ذلك أن العدو علم بهذه الدعوة لذلك لم يشن الحرب . . . كان على أن أنصاع إلى انذارات قلبي وعقلي . .

عندمااندلعت الحرب وعبرت القوات المصرية القناة واخترق السوريون دفاعاتنا في العمق حيث كانت الاصابات كبيرة في صفوفنا كنت في وضع نفسي قاتل حيال ما ابوح به الى الشعب الاسرائيلي من حقائق . كنت مترددة في مصارحة هذا الشعب بالحقيقة المؤلمة المرة قررت ان اتريث قليلا حفاظا على معنويات الشعب الاسرائيلي . الا انه لا بد لي من ان اقول شيئا امام ما تنقله وكالات الانباء والاذاعات عن سين المعارك .

واخيرا قررت ان اطلعهم على جزء من الحقيقة مع التأكيب على نصرنا في النهاية . . . وهذا ما فعلته بخطابي الذي وجهته في ذلك الوقيت . .

في يوم الاحد ٧ تشرين الاول دخل مكتبي وزير الدفاع موشي دايان حيث عرض علي تقديم استقالته اذا كنت راغبة بذلك . . لقد رفضتها لثقل وقعها على معنويات الشعب الاسرائيلي . . . حينتذ بدانا نتباحث باهمية استعجال العون الامريكي ذلك لاننا فقدناجميع

هوامشنا . . . اعطيت التعليمات الفورية لسفيرنا بواشنطين بالاتصال الفوري بالدكتور هنري كيسنجرفي ساعة متأخرة من الليل لامدادنا بالعون العسكري الفوري . . تردد سفيرنا بتنفيذ الامر بسبب صعوبة ايقاظ كيسنجر من نومه وكانت الساعة الثالثي صباحا الا انني الححت عليه بايقاظه لان كل ساعة تمر بعد الان لها اهميتها في تقرير مصيرنا . . .

لقد تعرض دايان الى ادانات مؤلمة قاسية من قبل الثكالى والاطفال والايتام الذين فقدوا اباءهم في الحرب كانوا يقولون له علنا انت قاتل . . . انت مجرم . . كان دايان يتمزق غيظا والما على ما آلت اليه سمعته ومكانته في انظار الشعب الاسرائيلي . . كان دايان في الايام الاولى من الحرب على درجة كبيرة من التدهور المعنوي والتشاؤم اذ كان في نيته تهيئة الشعب الاسرائيلي لمواجهة اسوا مصير . . . هذا غيض من فيض مما كتبته غولدا مائير عن اثار صدمة حرب تشرين على معنويات الشعب والقادة الاسرائيليين . .

\* هناك مزيد من الشواهد في هذا الصدد نعرض بعضها والتي جاءت على لسان العدو نفسه « كتبت صحيفة هآارتس بعد استقالة حكومة غولدا مائير في ١١ - ١ -١٩٧٤ وهي تصور الوضعالسياسي القيادي في اسرائيل ، » الان وبعد ان انكسرت الشجرة الكبيرة، فان الشجيرات الاخرى والتي نبتت مع تلك الشجرة الكبيرة وفي ظلها ستتفتت معها (موشي دايان) .

ومن الملائم ان يذهب معهده الانقاض (دايان اليعاز ار اسرائيل غاليلي وايجال آلون) فهؤ لاء الاربعة هم الذين يتحملون مسؤ ولية مشتر كة ليس عن تقصيرهم المعروف فحسب ولكن ايضا عن الخط السياسي الذي آمن بأنه لا توجد أية قوة عربية قادرة على تقويض مكاسب حرب الايام الستة .

ومما قاله اسحق رابين للرئيس الامريكي نيكسون اذا لم تعمد امريكا لسد الثفرات في قواتنا فان اسرائيل ستواجه خطر الموت ومما علق عليه موشي دايان في يوم ١٩٧٤-١٩٧٤ : انسي اخاف ان اسال ايهما اكبر الهجرة الى اسرائيل ام الهجرة منها .

اما على المستوى الاقتصادي فقد ذكرت مجلة عالمنا الاسرائيلية ان تكاليف حر بتشرين بلغت ٢٠ مليار ليرة اسرائيلية خلال ١٩ يوما فقط .

الا انه مهما كانت الخسائر المادية التي لحقت باسرائيل فان نتائجها المعنوية كانت اكثر خطورة نظرا للطبيعة الانفعالية المتبدلة للا يالاسرائيلين وارتباط الهالة العسكرية المتفوقة بمعنوياته وبانهيار الهالة العسكرية هذه انهارت المعنويات ،واختل التوازن النفسي من القاعدة الى القمة عند افراد جهد قادتهم في الحفاظ على هذا التوازن من خلال الحقن المستمر باكسير التفوق والجبروت وعلى هذا كانت صدمة حرب تشرين عميقة للغاية لان السوبرمان الذي لايغلب وقع على الارض،وان غولدمان رئيس المؤتمر الصهيوني السابق قد لخص الارضية المعنوية الاسرائيلية المهتزة بالكلمات التالية: ان التشاؤم والقلق وخيبة الامل التي هيمنت على نفوس الاسرائيليين نجمت عن تحطم المفاهيم والاوهام والغطرسة والتي نمت وتدعمت من خلال الانتصارات السابقة المذهلة . .

ان ابلغ وصف لهذا الاثر هو الذي عبر عنه الرئيس حافظ الاسد في معرض خطابه عن منجزات حرب تشرين على الصعيد المعنوي وذلك عندما قال: اننا وان كنا لم نحرر كامل الارض في حرب تشرين ولكن هذه الحرب مكنتنا من الانتصار على نفوسنا واسترداد الثقة بقدرتنا وايماننا بها .

لقد سبق وقلت ان المعركة كانت مطلبا سيكولوجيا للتخلص من مشاعر الذل والاحباط عند العرب ، تلك المشاعر التسسي خلقتها غطرسة الانتصار الاسرائيلي ، والحملة الدعائية الواسعة التي شنتها اجهزة الاعلام الصهيونية في العالم لابراز اسطورة التفوق الاسرائيلي وضخامة هذا الانجاز امام . . ١ مليون عربي في حسرب حريسران .

لقد خلقت اسرائيل بهذه الغطرسة والتعالي والتحقيد ردة فعل عنيفة في نفوس العرب لم تكن تهدا ثورتها الا بالثار العسكري وبالفعل تمكن العرب من تجاوز مشاعر الذل والاحباط بحرب تشرين . فقرار الحرب بالهجوم هو بحد ذاته انتصار على تلك المشاعر السلبية ، والتحرر من مركب النقص امام العدو الاسرائيلي بالتالي تم التخلص من ذل حرب حزيران كما واكتشف العرب قوتهم ووزنهم الكبير لاول مرة من خلال وحدة الصف والهدف في هذه الحسرب.

ج ـ ١ ـ الاثار الاقتصادية على العالم العربى:

لا تقاس ابعاد مكاسب حر ب تشرين بماتم تحقيقه في ساحة القتال ، اما اثار هذه الحرب على التوازن العالمي اقتصاديا وعسكريا فهذا امر تجاوز كل تطور وادراك بحيث نستطبع القول ان الصدمات القاتلة لحرب تشرين كانت تتفجر في اوروبا الغربية ، وويلاتها تنصب على دول حلف الاطلسي لتخلق تحالفات اقتصادية بفعل استخدام العرب لسلاح البترول ، وتفضح موازين سياسية وعسكرية متقلقلة نبهت الغرب والشرق معا الى حقائق ما كانت في منظور الاهتمامات والحسابات من قبل .

ان صدمة ازمة الطاقة التي خلقتها حرب تشرين قد دلت بوضوح لا يمكن حجبه واعطت درسا استوعبه تماما السياسيون

الغربيون هو ان نظام الاعتماد المتبادل بين الدول الغربية قابل للتعرض الى مخاطر كبيرة كما وانه قد يتراجع ويتقهقر بفعلل اجراءات ارتكاسية تمليها اعتبارات اقتصادية ملحة .

ومما لا شك فيه أن الامن الاقتصادي هو النتيجة الحتمية لنظام الاعتماد المتبادل بحيث لا يمكن الحفاظ عليه الا من خلال الاتفاقيات ، وارساء المعايم المقبولة لمساره ، وتنفيذ خطط ترمسي الى تبادل الامداد بالمواد الحيوية وتأمين الحماية من العجز في ميزان المدفوعات هذا وكلما زاد الاعتماد المتبادل كلما اضحت الدول التي تاخذ بهذا النظام اكثر عرضة للمخاطر اذا لم تعد النظر بسياستها الامنية الاقتصادية ازاء أي عجز في تأمين الموارد الاساسية الصناعية المستوردة . . ومن خلال التطورات التي اعقبت حرب تشرين اصبح واضحا ان التصور المثقل بالافتراضات الواقعية والتي اخذت تنسخ اطا رالسياسة الامنية الجديدة قددخلت بعدا جديدا في ابعادها وهو البعد الاقتصادي ، ذلك لان الضغط الخارجي لا يهدد فقط ازدهار المجتمع الاوروبيبل ايضا استقراره الداخلي بلوقدرةالدولة على التحرك والعمل . فالنجاح والاخفاق في خلق الامن الاقتصادي الاوروبي يرتكز على نشاطات داخلمجموعة الدولالاوربيةوخارجها، أي بتمبير اخر يتقرر من قبل دول ليست من اعضاء هذه المجموعة والتي لها ضلع في الامن الاقتصادي الاوروبي أي الدول المنتجة للنفط . فالحلف الاوروبي الصناعي بهذا المعنى سيواجه موقفا حديدا في أنة لحظة تتعرض الة الصناعة الى شح بترولي جديد . وان انهيار امنه الاقتصادي بفعل هذا الشيح من شأنه تهديد جذور كيانه واسسه في وقت اصبح لا يملك لوحده القدرة على خلق امنه بل بحاجة الى عون خارجي مصدر امنه الفعلي ، ونعني البلدان المصدرة للنفط ، لهذا فان مسالة الامن الاقتصادى ، على الرغم من انها مشكلة

مرتبطة بالمجموعة الاوروبية ذاتها ، الا ان معالجتها تتعدى اعضاء هذه المجموعة لتشمل اطارا اوسع ، تسهم فيها دول غريبة عسن الحلف الا انها تظل مصدر حياته وامنه .

تلك ما ابرزته حرب تشرين من انعكاسات وآثار على الاقتصاد الاوروبي الفربي العالمي .

ج ٢ ـ الاثار السياسية على القوتين الاعظمين وتوازن القوى العالمية .

حر بتشرين هي ملحمة عسكرية ودبلوماسية معا هذا ما قاله اكبر منبر في الدراسات الاستراتيجية في العالم . انها أي حرب تشرين ، لم تدخل العرب في التاريخ المعاصر كقوة تؤثر وتضغط ، وتبدل في المعادلات الدولية الدقيقة فحسب ، وانما سببت صدمة عنيفة للعلاقات الثنائية القائمة بين الدولتين الاعظمين وكادت ان تولد مواجهة ساخنة بينهما.

اذ اثبتت حرب تشرين ان دولا صغيرة اذا ما اعتمدت على مواردها وتحركت بوحي مصالحها القومية المباشرة قادرة على ادخال الخلل في صميم التوازنات المتفق عليها والتي لا يجوز ، هكذا يزعم ، الاقتراب منها . ثم ان هذه الحرب ، مما اثارته من نتائج خطيرة على الساحة الدولية ، لا ساحة الدولتين الاعظمين

فقط قد دفعت بالكثير من الدول والمنظمات التي كانت تتجلب اتخاذ مواقف محددة واضحة من الصراع العربي الاسرائيلي السي تبديل موقفها الحيادي ظاهريا ،والاعلان عن تعاطفها بشكل او بآخر مع القضبة العربية . وعلى هذا اعلنت مجموعة الدول الاوروبية في اعقاب حر بتشرين عن مناصرتها للقرار ٢٤٢ ودعوة اسرائيسل بالانساحاب من الاراضى المحتلة . ومن خلال ازمة النفط وتأثير الصناعة الفربية بارتفاع اسعاره ، انعكس هذا التخلع الاقتصادي على المواقف السياسية بحيث خلق الوزن العربي المتمثل فيسلاح النفط انشقاقا كبيرا بين دول حلف الاطلسي من جَهة والولايات المتحدة الامريكية من جهية اخرى . اذ اظهرت مجموعية الدول الاوروبيسة ميسلا كبيرا للتفاهسم مسع اوبيسك حيث اخلت المجموعة العربية المنتجة للنفط تربيط علاقاتها الاقتصادية بتلك المجموعة معمواقفها السياسية ازاءالصراع العربي الاسرائيلي وهذا بالطبع ما كان ضد ارادة واتجاهات الولايات المتحدة الامريكية علما أن الاخيرة كانت أقل من تلك المجموعة في تضررها بسلاح النفط نظرا لان امريكا تستورد فقط ٢٠٪ مين استهلاكاتها النفطية في حين ان ٨٠٪ وسطيا من الاستهلاك النفطي الاوروبي الفربي يعتمد على الاستيراد الخارجي .

وبصدد الصدمة التي خلقتها حرب تشرين على العلاقات بين الدولتين الاعظمين في الشرق الاوسط مما احتوت من دروس استفادت منها هاتان الدولتان يمكن تلخيصها بالتالى:

آ ـ ادركت هاتان الدولتان العظميان انهما قد تعاملتا معدول صغيرة كانت هذه الدول قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في الحرب والسلم واستطاعت ان تدفع بالموقف ، وتصعده لدرجة اثرت على مواقف الدولتين الاعظمين المنخرطين في دعم هذه الدول بالسلاح

ب اما الدرس الثاني فيخص تفسير القوتين الاعظميسن لقرارات مؤتمرا تالقمة الخاصة بهما وهذا يعني ان قرارات القمة لهاتين الدولتين لعامي ١٩٧٢ و ١٩٧٣ قد احتوت على فهم متبادل بضرورة ان تعلم كل واحدة الاخرى فيما اذا وصل اليها معلومات قبلالاخرى عن اية ازمة خطيرة قد تقود الى الحرب وطبقا لهذه المقولة فالاتحاد السوفييتي الذي كان له بعض النفوذ عند العرب كان يتحسس بشكل ما بان هناك نية عند العرب بشن حرب كوكان عليه عصب المفهوم الامريكي ، ان يعلم الولايات المتحدة بذلك ، وهذا لم يتم من قبله ولقد فسر الامريكان هذا السلوك ان موسكو لاتستطيع ان تتوقع حصد ثمار التعاون للسيطرة على الازمة مع الولايات المتحدة الامريكية في وقت تتحاشى فيه التعاون معها مع الولايات المتحدة الامريكية في وقت تتحاشى فيه التعاون معها

هذا وعلى الرغم من المواجهة الساخنة القصيرة المدة التي حدثت بين القوتين الاعظمين في حرب تشرين ، الا ان ما ترتبعلى هذه المواجهة العابرة القصيرة المدة من نتائج قد أثرت الى حد بعيد على نمو العلاقات بين هاتين الدولتين في المستقبل .

د \_ انعكاسات حرب تشرين على المستوى العسكـــري الاستراتيجي العالمــي :

لقسد بدلت حرب تشريان عقائد مثالية كاناللامن بعيد الاسس التي يستند عليها حلف وارسو وحلاما الاطلسي في التقنية العسكرية الحديثة القتالية فهناك حقيقتان الساسيتان انبثقتا عن الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل اولاهما

ظهور الفعالية الكبيرة غيرالمتوقعة للصواريخ المضادة للدرع والطائرات وثانيهما الهجوم الناجح الذي اعتمد على مباغتة عامة ، فهذان العاملان كانا السبب الرئيسي في التدمير الهائل الذي لحق بالاعتدة في غضون مدة قصيرة كما وان هذين العاملين بدلا من توازن القوى في الشرق الاوسط واوروبا على السواء .

صحيح ان حرب فييتنام برهنت على وزن الصواريخ المضادة للطائرات ولكن كان ذلك على المستوى المعنوي وليس بشكسل ظاهر ، وفي حرب تشرين حيث كانت كثافة الطائرات ،والمدرعات كبيرة للغاية في ساحة العمليات برز الدور الهائل للسلاح المتطور المضاد للدرعوالطائرات ،اذ خلال فترة ه ايوما تقريبا فقدت اسرائيل نصف قواتها المدرعة بفعل دور الصواريخ المضادة للدرع ، ودمسر ربع قواتها الجوية ايضا بفعل صواريخ سام المختلفة .

ويلخص الجنرال فرجلان دروس حرب تشرين فيما يخص اهمية الصواريخ بالتالي:

« يمكن استخدام الصواريخ المضادة للدرع او الطائرات باعداد كثيفة وبتاثير حاسم وذلك في المعارك البرية سواء في الهجوم او الدفاع واذا ما قارنا فعالية الصواريخ مع المدرعات المصفحة نجدان الصاروخ المحمول من قبل الافراديسيهل حمله والتدريب عليه، ونتائجه موثوقة . فهذه الخصائص قدمت فعالية كبيرة ضد خصم متفوق في الطائرات والمدرعات ، واكثر من ذلك فان هذه الفوائد يمكن الحصول عليها بتكاليف مادية قليلة نسبيا . اذ ان قيمة ١٦ قاذفا صاروخيا و ٨٠ صاروخا تساوي قيمة دبابة واحدة تقريبا . ومن الدروس المستفادة ايضا انه في الحرب ذات المسارح الممتدة وذات الطبيعة التخريبية يمكن الاستعانة بنجاح بالصواريخ الارضية

المحمولة من قبل الافراد لتدمير مراكز القيادات والاتصالات والمنشآت التموينية وحتى الاهداف الصناعية ، اذ يكفى اناطة هذه المهمات الى طاقم قليل العدد مجهز بهذه الصواريخ ليتسلل عبر المؤخرات كيما بنفلمهامه باقل خسارةممكنة. كذلك عندما يكون القتال في العمق ، والتشكيلات منتشرة على نطاق واسع ، وتتمتـــع بمرونة حركية كبيرة ، فان الوحدات الصاروخية المضادة للدرع تجد اهدافا دسمة فتضرب اهدافها بدقة في وقت تحتاج هله الاهداف (لتحصل على النتائج نفسها الى نيران مدفعية مركزةوالي عدد كبير من المهمات الجوية ، واكثر من ذلك فان الصواريخ الخفيفة المضادة للطائرات يمكن ان تعطى النتائج نفسها وهذا لم يكن من الممكن التنبؤ به قبل حرب تشرين وحتى اليوم لايوجد ما يؤكد النجاح ضد هجوم مفاجىء تم من قبل عدو اعد نفسه اعدادا جيدا للهجوم . ذلك لان مثل هذا الاعداد المتضمن ايضا عنصر المفاجاة والمناورة السيكولوجية والدبلوماسية وصعوبة معرفة نوابا العدو المهاجم ، كل هذا يخلق حاجزا لا يمكن خرقه يحيث أن مفاحاة من هذا النوعالذي استولت فيهعلى اسرائيل والمخابرات الامريكية انقول هذ المفاجأة اصبحت توضع دوما في جدول الحسابات والتقديرات لدى دول حلف وارسو وحلف الناتو . ومن الدروس المستفادة أيضًا أنه في الحرب بين القوات النظامية ، تلعب القذائف الموجهة دور عنصر الدعم الكبير في الحالات الدفاعية اكثر من الهجوم ١١٧ انه في الحروب غير النظامية (حرب العصابات) تستطيع مثل هذه القذائف اعطاء حجم قتالي مناسب للثوار الذين يهاجمون على محاور مختلفة وبصورة مباغتة .

والثابت أن حرب تشرين قد اخلت بميزان القوى وهــدا الاخلال ليس في التوازن العددي للجيوش وفي اعتدتها ولكن في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القيمة النسبية وفي الاختيارات ، وفي الاعمال المفتوحـــة امــام الفريقين المتخاصمين ،اذ بعد النجاح الذي حظيت بهالصواريخ الخفيفة في حرب تشرين هناك امكانية لاستخدام الصــواريـخ المتوسطة المدى ارض ـ ارض مثل جون جونست ، سرجان ، والبرسيتنغ الاميركية ، وبالمقابل صواريخ فروج وسكاد الروسية فهذه الصواريخ قد تستخدم لتدمير المنشات السكانية والصناعية وهى قادرة على حمل رؤوس نووية او حربية كلاسيكية .

وثمة ناحية هامة اخرى هي ان حرب تشرين ابرزت قدرة العرب العسكرية على استخدام الاسلحة المعقدة .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حسرب تسسرين مقدمات ونسسانج



\_ محاولات لا تحصى قد جرت ولا تزال لتقييم حرب تشرين من حيث جوانبها: العسكرية ، والسياسية \_ والاقتصادية \_ والحضارية ولا بزال الدراسات والابحاث تفوص للوصول الى المماني الكامنة لاحداث تشرين تلك ،وأن مضى أربع سنوأت ونيف على تلك الحرب ليست كافية لا يهدارس لكي يدعي أنه وقف على كل النتائج ، وستمضى سنوات اخرى قبل ان تتضح الملامح الكاملة ، ولسنا ندعي اننا في هذه الدراسة قد وقفنا على كل الجوانب والدلائل ، كما اننا التزمنا جانب الحدر في استخلاص نتائج هذه الحرب على الرغم من اننا في هذا القطر كنا اصحاب القرار الاخير الذي فجر معارك تشرين ،وعلى الرغم من اطلاعنا على الكثير من ردود الفعل القطرية والعربية والدولية ولدى الطرف الاخر المعادى (اسرائيل)،اضافة الى كوننا طرفا رئيسيا واساسيا في المعارك التي شهدتها ارض الجولان وسيناء وبالرغم من التزامنا جانب الحدر فانه باستطاعتنا ان نقول بان السادس من تشرين كان بداية لنقطة تحول في تاريخ القرن العشرين ، نقطة انعطاف هامة ليست بالنسبة للامة العربية واسرائيل ، ولا بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وحسب بل بالنسبة للعالم باسره : دولا وشعوبا .

فلقد انهارت نظریات کانت قائمة .وظهرت نظریات جدیدة مستخلصة من معارك تشرین ، وستبقی ارضیة تشرین تربة صالحة لنشوء وظهور العدید من النظریات العسكریة علی المستویین : الاستراتیجی والتكتیكی ، والی تغییرات حضاریة ،

وظهور اوضاع جديدة ومعادلات جديدة بعد ان اختلت اطراف كل المعادلات السابقة .

لقد فرض على المنطقة العربية او بالاحرى الامة العربية واقع معين اتسم بصفات ظن واضعوه بانه خالد وابدي والغاية من هذا الواقع هو طمس الشخصية الحضارية للامة العربية ، واظهار العرب بالشعب المتخلف الميؤوس منه والذي بحاجة ماسة ومستمرة الى قوى اخرى تنفخ فيه نفخاتها الحضارية واصبحت هذه الفكرة شبه مسلمة لدى البعض . غير ان حرب تشريب جملت العرب يكتشفون ذواتهم ويحددون بكثير من الدقة احداثياتهم بين شعوب العالم ، فكانت معارك تشرين المرآة الصادقة التي ابرزت القوة الذاتية الكامنة فيهم ، وبرهنت ان هذه القوة الذاتية هي القاعدة الاساسية لانطلاقتهم الحضارية ، والركيزة الصلبة لتحررهم واظهارهم بالصورة الحضارية الناصعة والفاعلة بين الامم الاخرى .

- ان حرب تشرين لم تكن مجرد نصر عسكري حققه جنود الامة العربية فوق ارض الجولان وسيناء ، ولا قدرة العرب على استخدام الاسلحة الجديدة المعقدة ، ولا اجتياز عتبة التخلف التكنولوجي . . ولا استخدام البترول كسلاح فعال في المعركة ، ولا مجرد دفع قضية الشعب العربي الفلسطيني لتاخذ الكان البارز من القضايا الدولية وحسب بقدر ما كانت تحديا حضاريا والتمسك بالاصول الحضارية العربية ، لقد كسرت حرب تشرين والتمدي الحضاري الذي فرضه العدو على الامة العربية بدءا مسن مطلع هذا القرن وانتهاء بالغزو الاستيطاني الصهيوني حيست استطاعت ان تجهض كل محاولات طمس معالم الشخصيسة العربية وان تفتح الباب امام عصر حضاري للعرب .

لقد واجه العقل العربي لل تشرين لل الصراع مع اسرائيل باساليب غوغائية وعاطفية بعيدة كل البعد عن كل منطق علمي وموضوعي حتى انتهى المطاف الى اقناع المواطن العربي بان اسرائيل كيان هش متناقض يحمل بدور فنائه بنفسه ، وام يكتف بدلك ، بل اتخد لنفسه موضع التقوقع والجمود امام عدد حركي متطور ، لقد اكتفى العرب قبل تشرين للضني بعددهم اللي جاوز المائة مليون ، ولجاوا الى كهوف الماضي يجترون منه الامجاد والبطولات دون الوقوف على المعطيات التي جعلت صفحات التاريخ تمتلىء بالامجاد العربية .

\_ وتجيء اللطمة الاولى في العام ١٩٤٨ وتليها الصفعة الثانية العام ١٩٥٦ ولم يستيقظ العرب من غفلتهم الا وسيف حزيران ١٩٦٧ يكاد يبتر رؤوسهم . . فبورك الخامس من حزيران اللي كان اول المعطيات الايجابية للسادس من تشرين العام ١٩٧٣ .

اما لماذا انتصرت اسرائيل في الحروب الثلاث التي سبقت حرب تشرين التحريرية ؟ فهذا سؤال تتطلب الاجابة عليه منتهى الصراحة والموضوعية بعيدا عن المؤثرات العاطفية والانفعالية :

ـ بعض المفكرين ارجع تلك الاسباب الى العقل العربي الذي واجه التحدي الصهيوني باسلوب غوغائي وعاطفي بعيد كل البعد عن المنطق العلمي والمرضوعي مما ادى الى اخطاء مدمرة وقالوا بان كبرياء العرب وغرورهم واحتقارهم لعدوهم اضاع عليهم حقائق كثيرة اعمت ابصارهم .

\_ والبعض الاخر ارجع تلك الاسباب الى التخلف العلمي التكنولوجي عند العرب وعجزهم عن اجتياز عتبة هذا التخلف بينما تجاوز عدوهم هذه المرحلة .

\_ وبعض الدارسين يرى ان التفكير العلمي الذي اتبعه الاسرائيليون ، والوضوح في رؤيتهم الاستراتيجية مكنهم من التفوق المطلق والكلى .

- وراي رابع يقول: ان غياب الوحدة العربية ، وفقدان تعبئة الجماهير وتنظيمها بالشكل الصحيح ادى الى الكوارث المتتاليبة .

\_ وخامس الاراء يؤكد بانه لو كان للعرب تفكير استراتيجي موحد وواضح وقيادة عملياتية واحدة ، وتصميم على النصر لمل وصلوا الى ما آلت اليه ايامهم الاخيرة قبل السادس من تشرين ١٩٧٣ .

والحقيقة هي أن مجموع تلك الاسباب مضافة اليها مجموعة أخرى من العوامل الاساسية: كدور الصهيونية والاستعمار والامبريالية وهدر طاقات الامة العربية: الاقتصادية والعسكرية والسياسية والبشرية واتفاقهم على الا يتفقوا كل تلك العوامل والاسباب مجتمعة هي التي جعلت العرب امنة مستهدفية ومستضعفة. وأذا كان (بن غوريون) قد نادى بالمبدا المشهور القائل:

( انه بالدم والنار سقطت الصهيونية ، وبالدم والنار سوف تعود من جديد ) فلا بد من القول بالمقابل : انه بالدم والنار فقد الاسرائيليون وما زالوا يفقدون اغلى اماني الحياة الانسانية وهسي الشعور بالامن والثقة في المستقبل .

# معطيات اساسية:

آ -- معطیات عربیة : ب -- معطیات صهیونیة - آ -- المعطیات العربیة :

( معطیات تاریخیة \_ معطیات حضاریة ) .

ما من امة عبر التاريخ الطويل مرت بظروف كالامة العربية، وتكاد تكون الامة الوحيدة التي استطاعت ان تصمد امام الواع عديدة من الاعاصير والويلات المتتابعة والمتوالية . . ولو لم تكن امة لها جدورها التاريخية والحضارية الاصيلة لاصبحت في حبار كان . ولكان التاريخ يمر على ذكرها مرورا عابرا . ولسنا هنا في معرض الحديث عن الحضارة العربية، وما قدمته للانسانية كأن الاساس واللبنة الاولى فيما نشهده من علم وتقدم ورقي ولو قيض لهذه الامة الاستمرار في العطاء لغيرت مجرى التاريخ غير ان عوامل عديدة غيرت ذلك المنحنى الحضاري الرائع ولعل ابرز تلك العوامل

#### اولا: الصراعات الداخلية:

ولا مجال هنا للخوض في متاهات تلك الصراعات عبر قرون من الزمين .

#### ثانيا: الصراعات القومية:

وتجلى ذلك بدخول العنصر الشعوبي في بداية العصر العباسي الى الحظيرة العربية وتبلور التآمر القومي بدخول العنصر التركي ومن بعدهم تحولت الدولة العربية الى دويلات ولم تلبث الدويلات ان تحولت الى دويلات شعوبية لا تمت باصالتها لا من بعيد ولا من قريب الى الامة العربية كالدولة البويهية والدولة السلجوقيسة والمماليك وهلم جرا . . واستطاعت تلك الدويلات مضافا اليه الاعصار المفولي الذي قضى على الدولة العباسية استطاعت ان تستولى وتهيمن على مقدرات الامة العربية .

ثم ابتليت الامة العربية بالغزو الصليبي هذا الغزو الذي (زاد الطين بلة) فأغرق الوطن العربي بالكوارث والويلات والدمار

والتشتت .. ويجيء دور العثمانيين فيمطلع القرن السادس عشر فيستقبلهم العرب كمنقذين ومخلصين لهسم من الفزو الصليبي ويستمر حكم هؤلاء اربعة قرون كان حكما اقل مايقال فيه بانه كان لجاما لكبح كل تطور .

ـ ان الاطماع الاورربية في الوطن العربي لم تنته بالقضاء على الفزو الصليبي فلم تكد الامة العربية تتحرر من الاستعمار العثماني ، وتتخلص من استبداده ووحشيته وامعانه فيطمس الشخصية الحضارية للامة العربية حتى ابتليت من جديدبالاطماع الاستعمارية الامبريالية الفربية ولكن الامة العربية لم تستكسن للاستعمار الجديد ولم ترضخ له ، فقاومته مقاومة فعالة وقدمت الالاف من الضحابا والشهداء في سبيل تحررها . وابرز ما يميز هذه المرحلة من نضال الامة العربية هو اليقظة القومية وتبلور الشعور القومي على الرغم من المحاولات الاستعمارية المستمرة لتشبجيع وانماء روح الاقليات وزرع بدور التفرقةالمذهبيةوالطائفية والعشائرية والاقليمية الضيقة . .ونتيجة للكفاح المستمرر وثورات الشعب العربي المتلاحقة في كل اقطاره استطاعت معظم الاقطار العربية أن تنتزع حريتها واستقلالها من براثن المستعمرين وذلك بدءا من نهاية الحرب العالمية الثانية . غير أن الاستعمار لم يرحل عن الارض العربية الا وخلف وراءه ما يضمن سيطرته الدائمة ، على مقدرات الوطن العربي وتميز ذلك : ب

ا - ابقى على الكيانات الاقليمية الانفصالية وتعهد بالمحافظة عليها ، وهكذا لا نزال نشهد العشرات من الدول العربية بدلا من الدولة العربية الواحدة .

٢ ـ ابقى على سدة المسؤولية والحكم اناسا ارتبطت

مصالحهم بمصالحه ولا تزال الامة العربية تعاني من هذا الواقع المؤلم .

٣ ـ زر عالكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي للحيلولة دون وحدته مستقبلا .

الحق اجزاء عربية بدول مجاورة بعد ان اقتطعها عن الجسم الام مثل لوا ءاسكندرون وعربستانوارتيريا .

ه ـ سيطر بمجموعة من الشركات الاستعمارية على مصادر الطاقة والثروة في الوطن العربي .

7 - احتفظ لنفسه بمجموعة من القواعد العسكرية في الوطن العربي بغية حماية مصالحه الاحتكارية والاستفلالية وبالتالي المحافظة على الكيانات الاقليمية الضيقة في الوطن العربي وحمايتها عند اللوم.

وهكذا لم تحقق الاقطار العربية التحرر الكامل - فما ان تحررت سياسيا حتى وجدت نفسها تحت وطأة الاستعماد الاقتصادي وهذا التحرر السياسي لم يزل منقوصا ومبتورا . وقد تجلى الاستعمار الاقتصادي بالسيطرة الامبريالية على :

آ ـ معظم التجارة الخارجية للاقطار العربية .

ب \_ على الثروات البترولية

ج \_ على معظم الصناعات الاستخراجية .

د \_ على معظم النظام النقدي والمصرفي والانمائي .

## ممطيات صهيونية:

( ناربخیـة \_ دینیة \_ سیاسیة ) .

-تنبع العقيدة الصهيونية أي الأيديولوجية الصهيونية من مفهومين اساسيين هما:

\_ ارض الميعاد \_ الشعب المختار او الشبعب الموعود وارض الميعاد هي فلسطين كما يدعس مفكرو الصهيونيسة ومنظسرو ايديولوجيتها .ارض الميعاد وعد بها الله شعب بني اسراليل اي الشمعب المختار ، وهو وعد مطلق من الازل الي الابد على حد زعم وادعاء مؤسسى الحركة الصهيونية ويلاحظ ان نقطه البدء في كل الرؤية اليهودية للتاريخ هيي رؤية ( دينية ) ... (تاريخية) بحتة . ومن الواضح أن لهذا الوعد الالهي جانبين : فليس اختيار الرب اختيارا للشعب فحسب بل وللارض معه ، فاذا كان هناك ثمة ( شعب مختار ) فان هناك أيضا ( ارضا مختارة ) والشعب المختار هـو بنو اسرائيل ( الشعب الموعـود ) والارض المختارة هي ارض اسرائيل ( ارض الميعاد ) . وندكر هنا قول ( وايزمن ) : « ان وعد الرب هو ميثاق الشعب اليهودى α ولسنا هنا بصدد الظروف التي كتبت فيها التوراة والتي جعلت الرب قائدا اعلى لجيش بني اسرائيل خاصة اذا علمنابان التوراة قدكتبت بعدوفاة موسى بتسعمائةسنة على الاقل \_ وهذا ثابت \_ تاريخيا \_ ويليها في الاهمية كتا بالتلمود . واذا ما اطلعنا على ما جاء في هديسن الكتابين من تعاليم بعيدة كل البعد عن منطق الحياة ـ ومنابع الاخلاق ومخالفة كل الشرائع السماوية علمنا مسدى التزويسسر والتحريف لقد جاء في شروح التلمود : اليهودي احب الى الله من الملائكة ، وهو من عنصر ابيه ، لمن صفع يهوديا ... فقد صفيع الله ٠٠) ويقول الحاخام ( باربانيل ) في تلك الشروح « الشعب المختار فقط يستحق الحياة الابدية . اما باقي الشعوب فمثلهم كمثل الخناذير » وتروي التوراة مناقشة طويلة مباشرة بين الرب وداؤود فتقول على لسان داؤود:

- « الر بازعج جميع الشعوب غير اليهود . »

ـ « الرب اعطى اليهود ميثاقا بان يملكوا مابين النيل والفرات . بما في ذلك جبال لبنان .

هذا غيض من فيض، وهناك فصول منتقاة ومختارة مسن التوراة لتدريسها في الحيش فهي مطبوعة في كتاب كتب عليه «هذه هي التوراة امام نظرك ، كتاب الكتب لشعب اسرائيل ، اقراه وافهمه » .

- ان الصهيونية حركة سياسية تتستر بشعار الديسن لتستخدم اليهود في العالم لمطامعها السياسية والاقتصادية وهي بدلك افرغت بمفهومها السياسي وايديولوجيتها العدوانيةالديانة اليهودية من مفهومها الروحي ، فكان انشاء اسرائيل تجسيدا واقعيا لهذا المفهوم السياسي فجردت اليهود من مثلهم الروحية السابقة وحشرتهم فيدولة عدوانية تجلب اليهود من انحاء الدنيا باسم الدين . وهكذا انزلت الصهيونية السياسية بطابعها المادي الراسمالي العدواني الجارف الشريعة الموسوية من مرتبة الاديان السماوية التي مرت على الانسانية الى درك السياسة العدوانية الضيقة الافق والمعادية للانسانية .

# \_ اسرائيل دولة مشتركة:

لقد كان وراء انشاء دولة اسرائيل ثالوث عدواني ماكر ورهيب هذا الثالوث تمثل في :

الصهيونية \_ والامبريالية \_ والاستعمار .

واسرائيل هي دولة مشتركة لهذا الثالوث كانت الغاية من انشائها ترمى الى تحقيق هدفين رئيسيين :

T \_ انشاء ما يسمى ب ( الامة اليهودية ) .

ب ـ تشتيت وتفتيت الامة العربية .

ومن هذين الهدفين الاستراتيجيين تنبعث وتتوالد مجموعية الاهداف الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية العسكريية الخرى .

ولسنا هنا بصدد دراسة الموامل والظروف والمراحل التي تم فيها خلق ( دولة اسرائيل ) فهناك دراسات وابحسات افاضت في هذا المجال ومعلوم ان تاريخ القضية الفلسطينية حتى العام ١٩٤٨ انما كان تاريخ التحالفات والخطط المستركة وهسلا التاريخ كان من صنع طرفين اثنين هما الطرف الدولي ايالاستعمار والطرف الصهيوني اما الطرف الثالث وهو الطرف العربي بما فيه الطرف الفلسطينية وان كان فيه الطرف الفلسطينية وان كان فيه الطرف الفلسطيني لم يكن حاسما في تاريخ القضية الفلسطينية وان كان وانه ليؤلم المرء الا يجد مفرا من الاشارة الى هذه الحقيقة وان كان ذلك فيجب الا يتضمن انتقاصا من قيمة النضال العربي ونضال الشعب الفلسطيني الذي تصاعد تدريجيا منذ ان بدأ الخطسر الشعب الفلسطيني الذي تصاعد تدريجيا منذ ان بدأ الخطس المصيوني وخيوط المؤامرة تلوح في الافق الدولي في اواخر القرن المشرين ولان المسالة أو بالاحسرى المؤامرة كانت اقوى من قدرات وامكانات مرحلة التطور الاجتماعسي والسياسي والعسكري والتاريخي في الوطن العربي .

- عندما بدات المعارك في اواخسر العام ١٩٤٧ كانت الدول العربية خاضعة خضوعا مباشرا او شبه مباشر للادارة الاستعمارية وكان الشعور الجماهيري قد وصل الى مرحلة متطورة واخسل يتلمس حقيقة المؤامرة وبخاصة الشعب العربي الفلسطيني غير ان الحكومات الرجعية العميلة لعبت دور الكابح والمهدىء للشعور الوطني العام اضافة الى اشتراكها في جميع مراحل اخراج مسرحية

الدولة الصهيونية ومن خلال هـ له الظروف كان على الشعب الفلسطيني ان يخوض معركة قاسية ومريرة غير انه وجد نفسه امام قوى عاتية وانتهى الى نتيجة ماساوية بعد ان قدم كل مالديه واغلى ما عنده . . وكانت نتيجة حرب ١٩٤٨ ومن بعدها مؤامرة رودوس ايذانا بتصعيد الهجمة العدوانية الجديدة ضد الامــة العربية . . واستطاعت المؤامرة ان تنجح في قيام الكيان الصهيوني وكانت البلاد العربية عشية قيام هذا الكيان اضعف من ان تقف امام تنفيذ هذه المؤامرة للاسباب التالية :

١ - كانت معظم الاقطار العربية انذاك خاضعة للهيمنة
 الاستعمارية وللاحتلال .

٢ ــ كانت الجماهير العربية في حالة شبه غياب تام عــن ساحة النضال السياسي ،وكانت الحكومات العربية انذاك تمعن في محاربة الفكر التقدمي وتحارب الطبقات المضطهدة والناشئة

٣ ـ كانت الجماهير الفلسطينية بعيدة عن المشاركة في تقرير مصيرها حيث كان الحكام العرب يشتركون وحدهم في اخراج المسرحية الماساة .

كان الموقف الدولي شديد العداء للامة العربية وكانت
 القيادات العربية في حالة عزلة تامة عن العالم .

٥ ـ كانت اسرائيل تعتمد على دعم اليهود في العالم كلـــه
 وراسمالهم المعروف وتأثيره على سير الاحداث الدولية .

٦ ــ كان التغوق في التسليح لصالح اسرائيل بصورة مطلقة.

γ \_ كانت الامة العربية تعاني \_ من المحيط الى الخليج همومها ومشاكلها الخاصة على المستويات القطرية .

ان مجمل تلك المعطيات مضافة اليها معطيات ذاتية ودولية اخرى مكنت الصهيونية من اقامة (دولة اسرائيل) ومع بداية انشاء دولة اسرائيل اخذ الصراع العسكري الاسرائيلي ـ العربي ـ طابع الهجوم الاستراتيجي على الامة العربية حتى السادس من تشرين العام ١٩٧٣ حيث تحول العرب من الدفاع الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي .

# - تكتيك بارع لاستراتيجية ماهرة :

الاستراتيجية في مفهومها العسكري : هي تنقل الجيوش الى ساحة القتال والتكتيك يوجه اعمالها في ساحات القتال . فالتكتيك ينتهى حيث تبدأ الاستراتيجية .

- وفي الخامس من حزيران العام ١٩٦٧ بلغ الهجوم الاسرائيلي الاستراتيجي ذروته كما ان موجة الشعور الديني المتعصب داخل اسرائيل بعد عدوان حزيران قد تصاعد بشكل جنوني لم يسبق له مثيل في التاريخ ، وقد برعت الصهيونية فعلا في اختيار العناوين التي تصدرت الكتب والمقالات والمنشورات بعيد حرب حزيران : من هذه العناويس:

« وانتصروا في اليوم السابع » . و (حسرب الايام السنة ) و (حرب اسرائيل المقدسة ) و (داوود وجليات ) (( ان المشيئة الالهية تبر الان بوعدها لشعب الله المختار ) وقد طبع منشور في الولايات المتحدة الاميركية بعنوان :

( مستقبل اسرائيل والعالم ) جاء فيه : ( اسرائيل الامس قبل الخامس من حزيران . . واسرائيل اليوم من السويس الى القنيطرة . . واسرائيل الغد من العريش الى جبال طوروس ) والواقع ان عدوان ١٩٥٦ وعدوان العام ١٩٦٧ لم يكونا احداثا مقطوعة الجدور ،

وانماهما احد المراحل المتقدمة والمكملة للخطة الصهيونية ان عدوان حزيران لم يكن سوى محطة مؤقتة وليست خاتمة المطاف.

\_ ولكن هل كان النصر الاسرائيلي في حزيران ١٩٦٧ وليد القدرة الاسرائيلية اللااتية هل كان النصر الاسرائيلي في حزيران نتيجــة لبراعة الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية . . ؟ فقد قيل :

ان انتصار اسرائيل في حزيران تكتيك اسرائيلي جيدلاستراتيجية امبريالية ماهرة ان النصر الاسرائيلي لم يكن وليد ذلك كله وحسب بقدر ما كان نتيجة لفقدان العمل العسكري العربي الموحدة والاستراتيجية العسكرية العربية الموحدة والجبهات الموحدة والتنسيق بين مسارح العمليات أن اسرائيل لم تأخذ النصر كله استراتيجيا وعسكريا وحدها وانما نحن العرب ـ الذين اعطيناها بعض اسباب ذلك النصر .

#### ـ الاستعداد لقفزة عدوانية رابعة:

بعد عدوان الخامس من حزيران ١٩٦٧ زادت غطرسة الصهاينة، وزاد صلف وتعنت حكام اسرائيل وقادتها العسكريين واصبحوا يواجهون جميع المحاولات الدولية لايجاد تسوية سياسية للنزاع في الشر قالاوسط متسترين وراء دعوى امن اسرائيل) وذلك بغية اخفاء نواياهم العدوانية والقيام بقفزة عدوانية رابعة على الامة العربية وقد تجلت مواقفهم السلبية حيال تلك المحاولات الدولية امعانا في تطبيق سياسة الامر الواقع بالمواقف التالية:

ا ـ رفضت اسرائيل رفضا قاطعا الامتثال لقرار مجلس الامن الدولي الصادر في حزيران ١٩٦٧ واصرت على احتلالها لاراضى الجولان والضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء ولم تكتف

بدلك بل قامت بتهجير السكان العرب من هذه المناطبق واقامية مستعمرات جديدة .

٢ ـ تعطيل قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ تاريخ ٢٢-١١-٢١ وتفسيره تفسيرا يضمن مطامعها التوسعية وتفريفه من محتوياته الرئيسيةالهادفة الى انسحابهامن جميع الاراضي المحتلة العام ١٩٦٧ ووضع كل العقبات والعراقيل في طريق مهمة المبعوث الخاص (يارنسغ).

٣ ـ شنت اسرائيل حملة للتشكيك في مشاورات مندوبي الاربعة الكبار التي بدات بتاريخ ٣-١٩٦٩ ووصلت هده المشاورات الى الطريق المسدود بسبب رفض اسرائيل وتعنت الولايات المتحدة الامريكية .

إلى وقفت اسرائيل موقفا سلبيا من وساطة الحكماء الاربعة
 اللجنة المصغرة والمنبثقة عن المؤتمر الثامن للمنظمة الافريقية
 اللي انعقد في اديس ابابا في حزيران ١٩٧١ .

٥ ــ تعطيل الوثيقة المعروفة بـ ( وثيقة شومان ) وزير خارجية فرنسا والتي وقعت عليها دول اوروبا الغربية على الرغم من عدم تبني هذه الوثيقة للحق العربي .

والنتيجة: لقد تأكد للعالم كله بأن السلطات المحتلة في اسرائيل لا تنوي الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في حزيران ١٩٦٧ وانها ادارت ظهرها لكل المحاولات والجهود الصادقة التي بدلت في هذا السبيل ، وكان هدفها الاساسي طمس القضية ووضعها في براد عميق بغية تكريس الاحتلال والقبول بالامر الواقع .

وفي صيف العام١٩٧٣ بدأت السلطات الحاكمة في اسر اليل ترددنغمة قديمة في الاصل هي ( انشودة الامن الاسرائيلي ) .

وقد عبر السيد الرئيس حافظ الاسد عن هـذه الحالة ابليغ تعبير في خطابه على مدرج جامعة دمشق بتاريخ ١٤-٢-٢٧٢ حين قال: (نحن نسمع الان - كما سمعنا في الماضي انشودة العـدو الدائمة - انشودة الامن - امن اسرائيل الذي يبرد كل اعتداءوكل غزو وكل توسيع .

\_ فتحت ذريعة الامن ، تجاوز العدو خطوط الهدنة في حزيران العام ١٩٦٧ واحتل اجزاء جديدة من الارض العربية واخذ يقيم عليها مستوطنات تشكل قلاعا عسكرية يحشد فيها المستوطنين المدربين على السلاح .

\_ وتحت ذريعة الامن: تمسكت اسرائيل بالارض العربية المحتلة، وقاومت بكل السبل عودة ابناء فلسطين وبقية النازحين العرب السي ديارهـــم ...

\_ وتحت ذريعة الامن تضرب اسرائيل هذه الايام خط الجبهة وفي عمق البلاد .

- وتحت ذريعة الامن: ستحاول اسرائيل عاجلا ام اجلا ان تقوم بالمدوان تلو الاخر الى ان تستطيع حسبما تتصور تحقيقاسرائيل الكبرى وهذا ما لن تستطيعه ابدا) .

ذريعة الامن هذه بشكلها الاسرائيلي وخصائصها الصهيونية لم يسبق ان لجأت اليها دولة من قبل في تاريخ العالم .

## لحن جديت:

عندما شعر قادة اسرائيل ان « نفمة الامن الاسرائيلي » قد مجها المجتمع الدولي ، وانهليس في العالم من يصدق ان اسرائيل فيخطر، تحولوا الى لحن جديد وبداوا بعزفه ليل نهار حتى تعتاد عليهالاذان

وهذا اللحن الجديد هو (المفاوضات المباشرة) . وقادة اسرائيل يعلمون علم اليقين ان العرب عندما يجلسون الى مائدة المفاوضات وهم في وضع المنهزم المنكسر فانهم لا يجلسون للتفاوض وانمالتوقيع صك الاستسلام . . حتى ان الولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى اخذت تردد هذه النفمة على لسان مسؤوليها في البيت الابيض بدءا من نيكسون وروجرز ومرورا بسيسكو وكيسنجسر وانتهاء بكارتر . .

وكانت اسرائيل مصممة وبتخطيط مسبق ومحكم انه في حالة قبول العرب لمبدأ المفاوضات المباشرة فانها مستعدة لكسي تطرح مبادرة جديدة تستدرج بها الامة العربية الى فخ جديد . وهكذا الى آخر ما في جعبة الصهيونية من مفاجآت ومقالب ظاهرها الكاذب الرغبة في السلام وباطنها المزيد من الويلات للامة العربية .

وامام المواقف الاسرائيلية السابقة التي سدت بها كل السبل في وجه الامة العربية من اجل الوصول الى حل عادل للقضية اصبح الاحتكام الى السلاح امرا لايدعو اليه الواجب الوطنسي والشرف العسكري فحسب وانما مصير الامة العربية ومستقبلها ايضا .

## القسراد الخطير:

وفي السادس من تشرين العام ١٩٧٣ ، وعبر موجات الاثير انطلق صوت الامة العربية لاول مرة في التاريخ الحديث صوت الفارس العربى قائل :

ايها الاخوة الواطنون ـ ياجنودناوصف ضباطناوضباطنا البواسل ـ يا ابناء شعبنا العربي . يا ابناء شعبنا العربي .

(اننا اليوم نخوض معركة الشرف والعزة دفاعا عن ارضنا الفالية عن تاريخنا الجيد ، عن تراث الاباء والاجداد نخوض العركة

بايمان بالله وبانفسنا وبعزيمة صلبة وتصميم قاطع على أن يكون النصر حليفنا فيها .

انكم ابناء امة عريقة عرفت على مدى التاريخ بمواقف البطولة والاباء ، بمواقف البطولة والفداء ، ابناء امة حملت رسالة النسور والايمان الى اصقاع الارض ، وشهد لها العالم قاطبة باسمى الصفحات وانبل الاخلاق ، فيا احفاد خالد وابي عبيدة وعمر وسعد وصلاح الدين ، ان ضمير امتنا ينادينا ، وارواحشهدائنا تستحثنا على ان نتمثل معاني اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت ، وان جماهير امتنا من المحيط الى الخليج تشخص بعيونها وافئدتها الى صمودنا العظيم وكلها امل وثقة باننا الى النصر سائرون ، نحن لا تربيد الموت لاحد وانما ندفع الموت عن شعبنا اننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا ، نحن دعاة سلام ، ونعمل من اجل السلام لشعبنا ولكل شعوب العالم ، وندافع اليوم مسن اجل ان نعيش بسلام ، فسيروا على بركة الله و ( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) ، .

بهذه العبارات الصادقة النابعة من ضمير الامة العربية خاطب الفارس العربي ابناء امته \_ خاطب جنوده \_ خاطب كل شعوب العالم وهو على ثقة بأن قراره هذا على حق لان قضية شعبه قضية حق .

- ان القران التاريخي الذي اتخذه قائد الامة العربية في الساذس من تشرين العام ١٩٧٣ لم يكن وليد ذلك العام ، ولا العام الذي قبله وانما سبقت هذا القرار مجموعة من المعطيات بدات تتكون نتيجة لتصميم اكيد بدا ميلاده صبيحة السادس عشر من تشرين الثاني لعام ١٩٧٠ صبيحة قيام الحركة التصحيحية في ذهن صاحب القرار .

#### الشخصية القيادية:

ان شخصية حافظ الاسد كانسان وكعسكري وكعقائدي وكقيادي تكاد تكون نموذجا فريدا من نوعه ولقد اثبتت الاحداث والوقائع صحة هذا القول ولسنا هنا بصدد تحليل شخصية هذا القائد الا بقدر ما كان لهذه الشخصية القيادية الفذة من دور فعال وحاسم في اتخاذ قرار تشرين وفي مجريات المعارك التي شهدتها ساحات الجولان وقمم جبل الشيخ ومياهنا الاقليمية وسماؤنا المنيعة . كانت هذه الشخصية تعيش في ضمير المواطن العربي .

اما لماذا كانت وراء كل ذلك النصر المحقق فذلك يعود الى تركيب طبيعة هذه الشخصية

ا ـ ان صاحب ذلك القرار الخطير مواطن افرزته طبقت الكادحة المسحوقة عبر قرون من التاريخ المظلم الذي سيطر في اعداء الجماهير من بورجوازية واقطاع وسيطرة واستعمار ، ولقد تحسس وعانى مع ابناء طبقته مجموعة المظالم الطاغية والسائدة وتكونت لديه كل القناعات بانه لا بد من الوصول الى الاهداف مهما بلغت وعورة الطريق .

٢ ــ لقد اعطى الحزب القائد ــ حزب البعث العربي الاستراكي
 ــ الاولوية للوحدة العربية واعتمد الجماهير كمضمون لهذه الوحدة
 وصاحب القرار رضع لبان مبادىء واهداف هذا الحزب فكان الرفيق المناضل البار الامين .

٣ ـ تو فر عنصر القبادة والصفة القيادية لدى صاحب القراد، وهذا العنصر لم يكن وليد سنوات المسؤولية لاعباء الحكم ومرحلة بداية ثورة الحزب، وانما تكون عبر سنوات طويلة من النضال السلب المريس.

إلحب المتبادل بين القائد والجماهير ، والذي تحول عبر المماناة الى الثقة المطلقة والتي كانت عنصرا هاما من عناصر اتخاذ قراد المعركة في السادس من تشرين ١٩٧٣ .

٥ - الرؤيا الواضحة لتطلعات الجماهير من خلال نظرت الثاقبة ، ومعايشته الكلية لاحاسيس الجماهير وتطلعاتها نحو الخلاص والتحرير ، واستطاع من خلال ذلك ان يحدد معالم الطريق وسبل السير للوصول الى تحقيقها مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات .

٦ ـ مودته الصادقة الى مقررات الحزب القائد تلك المقررات التي اثبت التجارب صحتها والتزامه الصادق بتنفيذها باعتبارها تحدد معالم الطريق الواضح والرؤيا السليمة لكل الجماهير العربية .

٧ ـ قدرة القائد على خلق التلاحم العضوي والعفوي بين مختلف الفئات الجماهيرية ، وقد اجمع الكل على حب واحترامه واولوه ثقتهم الكاملة ، وقد تجلى ذلك في مجمل المواقف والقرارات التي اتخذها ،

٨ ــ الثقة بالقائد تجاوزت حدود الوطن العربي مما اعطى
 القضية العربية اهمية وابعادا دولية .

٩ ـ قدرته على المحاكمة السليمة والهادفة لكل الامور . وهذا يعود بالتالي الى مرونة الشخصية والاستماع بكل تواضع ومحبة وثقة الى اراء غيره وتقبلها بكل رحابة صدر .

. ١ ـ قدرته على التصورات المستقبلية للامور الهامة وهذا يعود الى قناعاته المطلقة بالمبادىء والاهداف والمقررات التي اتخذها ويتخذها الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي .

1۱ ـ شخصيته الاجتماعية المتواضعة ، فانت امام مواطن طبيعي طيب يشعرك وكأنك أخ وصديق تعرفه منذ سنوات عدة.

11 - شخصيته العسكرية الفدة التي جعلته موضع الثقة والامل والاحترام وقد تجلت هذه الشخصية وتبلورت يوم كان ضابطا برتبة صغيرة يقود طائرته المقاتلة .

۱۳ ـ تصميمه على خلق جيش عقائدي مقاتل تستطيع جماهيرنا العربية من خلاله تحرير الارض المحتلة وحماية كلمكاسبها الثورية . واستطاع هذا الجيش بفضل سهر القائد على تنظيمه وتدريبه وتسليحه ان يحقق النصر ويقدم الادلة الفعلية على صحة وتقدير وتصورات قائده . .

١٤ ــ قدرته على خلق جـو الثقة والمحبة والتآلف عندما تصل الازمات الى نهاياتها العظمى وقد تجلى ذلك منذ قيادتــه للحركة التصحيحة العام ١٩٧٠ وفي مواقف عديدة اخرى استطاع بمرونته وحرصه على المصلحة العربية العليا ان يزيل كل اسباب الخلاف والتوتر بين الاقطار العربية مؤكدا ان معركة المصير فوق كل المارك الهامشية والخلافات الجانبيـة .

## معطيات القراد التاريخي لحرب تشرين:

- قبل تشرين التحرير . . بدأ تشرين التصحيح . . وأن أبسط مايقال عن حركة تشرين التصحيحية أنها كانت الرمية الاخيرة لانقاذ هوية البعث القومية بعد أن تحولت جماهير الشعب في القطر العربي السوري ألى شهود في محاكم الضياع . وانقاذ هوية البعث القومية تعني قبل كل شيء العود قالى العروبة . وكانت هذه العودة كبرى معطيات قرار حرب تشرين .

- ان الحديث عن حركة تشربن التصحيحية تعني الحديث عن مجمل معطيات قرار حرب تشربن الخالدة:

#### ٢ ـ ففي المجال الداخلسي :

ا ـ اعادت الحركة التصحيحية ربط الحزب القائد بالجماهير العريضة ، واعادت الثقة بين الجماهير والحزب بعد ان عاش الحزب فترة من التحجر والتقوقع والانفلاق ومن المسلم به ان الفصل بين الحزب والجماهير ، يعني قبل كل شيء انهاء فترة الثورة بكل ابعادها لان الجماهير هي القاعدة الاساسية الواسعة لفضال الطليعة الثورية . ومن الواضح ان المنهاج المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي نجده دائما يرفع شعار المعركة ويضع كل القدرات البشرية والاقتصادية وغيرها في سبيل هذا الهدف ولا يعلو اي شيء في هذه المرحلة على صوت التحرير وكان هذا بندااساسيامن بنودقرار حرب تشريسين .

٢ ــ ان تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية جعل كافة الجماهير العربية في القطر تنصهر في بوتقة واحدة وتحققت بذلك جبهــة داخلية متينة ومتراصة ، فكان انجاز هذه الوحدة الوطنية هـو المقدمة الطبيعية والتصحيحية لاتخاذ قرار معارك التحرير في تشرين

ولقد برهنت هذه الوحدة الوطنية قولا وعملا على فعالية لامحدودة خلال معارك التحرير فكانت الظهير الايمن لقواتنا المسلحة، واعطت البرهان القاطع ان الشعب المتماسك خلف قيادة واحدة حكيمة واعية بالغ اهدافه مهما كانت العقبات .

٣ ـ من المسلم به ان اي جبهة عسكرية في ساحات القتال
 لا يكتب لها الاستمرار والنجاح ما لم تستند الى قاعدة اقتصادية
 متينة . ولنا من تجارب الحرب العالمية الثانية خير الادلة القاطعة ،

فلقد وصل الجيش النازي الى اوج انتصاراته العسكرية سواء في ساحات القتال في اوروبا او ساحات القتال في شمال افريقيا ، وساحات القتال فوق الاراضي السوفييتية،غير ان هذه الانتصارات قد انهارت دفعة واحدة عندما انهارت القاعدة الاقتصادية الهتلرية وتقهقر الجيش النازي يجر اذبال الهزيمة . ولقد اولت الحركة التصحيحية هذه القاعدة اهتماما بالفا وقامت منذ ايامها الاولى باعادة النظرفي مجمل قواعدنا الاقتصادية وارسائها على اسس علمية ثابتة وكان هذا بندا هاما من بنود اتخاذ قرار تشرين .

3 - ومن المسلم به ايضا ان اي حق مهما كان نوعه لا تسنده القوة فهو حق مهزوز والحق العربي لا يختلف فيه اثنان سواء مسن الناحية التاريخية او الناحية القانونية ولقد مضت العشرات مسن السنين والحق العربي في محاكم الضياع لا تسنده الحجة الدامفة التي تتمثل بالقوة وبالقوة فقط . ولذا ومنذ الايام الاولى لقيام الحركة التصحيحية اولى القائد جل اهتمامه لبناء قوات مسلحة على اسس علمية مدروسة واشرف بنفسه على تنظيمها وتجهيزها وتسليحها وتدريبها فتحقق بذلك اهم بند من بنود معطيات قرار حرب تشرين .

## ب \_ في المجال العربي:

لقد اكد حزب البعث العربي الاشتراكي في كل مقررات مؤتمراته القومية والقطرية ان معركة التحرير ليست معركة قطر عربي واحد، وانما معركة كل الامة العربية وانطلاقا من مقررات الحزب فقد طرحت الحركة التصحيحية منذ ايامها الاولى مبدا (قومية المعركة) أي زج كافة امكانات وطاقات الامة العربية في المعركة بفية التحرير، ومن دمشق تحركت اقدام القائد برفع الشعار الاساسي الرئيسي

وكان اكثر من لقاء للقائد في طرابلس والرياض والقاهرة والكويت والجزائر و.. واصبحت دمشق الملتقى العربي الرحب، والصراحة والصدق .. اصبحت دمشق الانطلاقة. في خط المواجهة الجندي العربي من المفرب الاقصى الى جانب توامه الجندي العربي السوري وعلى طول المواجهة في القنال الجندي المصري ومن حوله الجندي

الجزائري والسوداني المهم فقد استطاع القائد ان يحصل على الضوء قبل عملية الرؤيا ، وان يحصل على الفكر قبل التحسرك الفعلي نحو الهدف . . واجرى عملية التحليل لكل خريطة ومن ثم قام بعملية التركيب والتجميع لكل المعطيات العربية وربطها بالهدف فكانت مجموعة تلك العمليات بندا هاما واساسيا من بنود القرار الخطيم .

# ج ـ في المجال المعادي : ( المعادلة المعقدة ) :

لقد وضع القائد امام ناظريه وباعتباره قبل اتخاذ القرار كافة المعطيات الايجابية والسلبية لدى الطرف الاخر المعادي: في الطرف الاخر العدو . من هو هذا العدو ؟ هل هو اسرائيل وحسب ؟ هل اسرائيل ومن ورائها الصهيونية العالمية ؟ هل اسرائيل والصهيونية والامبريالية ، الثالوث العنيد؟ من نحن ؟ هل القطر العربي السوري وحده في المعركة ؟ هل القطران السوري والمصري معا ؟ في المعركة ؟ ما هو مدى دعم الامة العربية لنا ؟ هل هناك عناصر اخرى تدخل في هذه المعادلة المعقدة ؟ اوروبا الغربية ؟ دول عناصر اخرى تدخل في هذه المعادلة المعقدة ؟ اوروبا الغربية ؟ دول المعادلة المعقدة كانت هي الاخرى بندا هاما وخطيرا من بنود تكوين قرار حرب تشرين . كل ذلك لم يحدث في رمشة عين ، ولا فيوقت قصير ، ولا في دائرة صغيرة ، بل اتسعت حلقات هذه الدائرة من المستوى القطري الى المستوى العربي فالمستوى الدولي .

#### ( وكان القرار الخطير ):

\_ وحملت موجات الاثير صو تالفارس مخاطبا قوا فل التحرير والفيداء

.. فسيروا على بركة الله ( ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) نتائج حرب تشرين الجيدة :

ـ قال تمالی : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ، فمنهم من قضی نحبه ، ومنهم من ینتظر ، وما بدلوا تبدیلا ، ، ))

- ان المؤرخين يحاولون دائما وضع اطر عامة للتاريخ اطر جاهزة سلفا . . لكن تاريخنا العربي المعاصر تمرد على هذه الاطر كلها ، ونسبج حكايات امجاده بدم ابنائه فشهداؤه وثائق مدعمة بالحقائق مقرونة بالتراب المجبول فوق قمم جبل الشيخ وروابي الجولان ومياه القنال وتراب سيناء .

وللامانة التاريخية ، وعرفانا لاولئك الذين قادوا وخططوا ونفذوا لا بد قبل الولوج في حرب تشرين من الوقوف امام بعض مشاهدة العزة والكبرياء والصمود في الجولان وجبل الشيخ آملين ان يكون اخوة لنا فوق ارض الكنانة قد وقفوا وقفة عز وشموخ امام دمار وذل خط « بارليف » الاسطورة التي انهارت ومضت .

# معادك الدبابات:

ـ تعتبر معارك الدبابات التي جرت على ارض الجولان من أعنف وأشرس المعارك التي شهدتها الانسانية قاطبة من حيث العنف والشراسة ومن حيث النوع ومن حيث العدد.

ففي الاسبوع الاول من المعارك التحمت اكثر من الف دبابة سورية مع اكثر من الف دبابة اسرائيلية ، وبلغت ذروة العنف عندما

كانت الدبابات السورية والاسرائيلية تتقارب حتى تتناطح ففي معركة (كفر نفاخ) التي خاضتها احدى الويتنا المدرعة بشراسة وصمود كانت دبابة احد قادة كتائب هذا اللواء وهي من نوع ت ٢٢ لا تبعد اكثر من ثلاثمائة متر عن الدبابةالاسرائيلية من نوعباتون م.٢ الامريكية الصتهع، وتشاء الصدف ان يسدد قائد الدبابة السورية على الدبابة المعادية بنفسه وفي آن واحد كان قائد الدبابة الاسرائيلية يسدد بنفسه على الدبابة السورية وما هي الإثوان حتى دوى انفجار طلقتين معا، فقد اصاب القائد السوري برج الدبابة الاسرائيلية فانقذف البرج الى مسافة عشرين مترا عن مكان الانفجار وفي الوقت نفسه اصاب قائد الدبابة الاسرائيلية الدبابة السورية في المنظار الموشوري (البيرسكوب) ودخلت بعضالشظايافي عيني قائد الدبابة السورية وعلى الرغم من اصابته بهذه الجراح عيني قائد الدبابة السورية وعلى الرغم من اصابته بهذه الجراح جرى بالدبابة الاسرائيلية ؟

ومن العدل والانصاف ان نقف امام قادة الوبة الدبابات في المجيش العربي السوري الذين اظهروا من الشجاعة ، والدراية والقدرة الرائعة ماجعلهم في مصاف القادة الذين قدموا في فن التكتيك وفن العمليات دروسا جديدة ، ومعطيات جديدة ، ويقينا فان قادة الكتائب والسرايا والفصائل وطواقم الدبابات قاموا بدورهم بتنفيذ مهامهم القتالية بصورة رائعة جعلت العدو يعترف صراحة ولاولمرة بدور رجال المدرعات الفعال والحاسم في كل معركة من معارك الدبابات في الجولان .

وقد السفرت معارك الدبابات في الجولان عن تدمير ٩٠٠دبابة اسرائيلية من مختلف الانواع ٠٠

#### وعن مدفعية الميدان السورية:

اثبتت تفوقها المطلق والساحق على المدفعية الاسرائيلية في معارك الجولان ففي رمايات التمهيد في الساعة ١٣٥٥ من يوم السادس من تشرين حولت المدفعية السورية الجولان الى جحيم حقيقي . وفي احدى المقابلات الميدانية التي اجرتها صحيفة امريكية مع جندي اسرائيلي في حرب رمضان سألته الصحيفة ماذا تتمنى من الله في هذا الوقت . . فاجابها (اتمنى من الله ان يحقق لي امنية واحدة هي ان يرفع نيران المدفعية السورية عن رؤوسنا) . . وكان تفوق المدفعية السورية عن رؤوسنا) . . وكان للهداف المعادية يفوق بكثير مدفعية الميدان الاسرائيلية .

ومن صور بطولاتنا الرائعة في جبل الشيخ صورة تكاد تكون شبه اسطورية لجندي احتياط من الوحدات الخاصة .اسسم الجند يالاحتياط : عماد زغبور .لقد قام هذا الجندي بماثرة بطولية رائعة: فاثناء صد الهجوم المعادي المضاد في جبل الشيخ امسك هذا الجندي بقنبلة يدوية وزحف باتجاه دبابة القائد الاسرائيلي وعندما اقترب من الدبابة وبقفزة واحدة كوثبة النمر تسلق جسم الدبابة الاسرائيلية من الاعلى واستولى على برجها ، والقى بنفسه وبقنبلته في وسط الدبابة المعادية . .وفجاة دوى انفجار رهيب وما هي الالحظات حتى تحولت الدبابة بمن فيها الى كتلة سوداء من الحديد . . وعندما تبدد الدخان . . شاهد المقاتلون الدبابة لاتزال مشتعلة فاندفعوا بحماسة واقدام يثارون للبطل الشهيد . . لقد استشهد عماد زغبور واستحق بطل الجمهورية وسيبقى المنار الذي بهتدي به كل الرفاق المقاتليسن .

- ولو انني تابعت سرد صو رالبطولات لما قدمه نسورناالعقبان في سلاحنا الجوي ولاولئك الذين جعلوا سماءنا محرمة على الفزاة

الصهاينة واعني رجال دفاعنا الجوي ولما قدمه ابطال بحريتنا الميان وسلاح المشاة الجبار وكافة صنوف قواتنا لاحتاج الامر الى العديد من المجلدات .

# النتائج الاجتماعية لحرب تشرين:

النتائج الاجتماعية على مستوى الانسان العربي والاسة
 العربية:

ا ـ ان حرب تشرين التحريرية اقتلعت والى الابد جـ لور السلبية والانهزامية من اعماق الانسان العربي ، وجعلته يتخلص من عقدة اللنب ، ويتحرر داخليا بعد ان عاش في ظلمة نفسه قرونا من الزمسن .

٢ \_ ولدت حرب تشرين فينفس المواطن العربي الايمان
 بالقدرة الذاتية \_ والقدرة الذاتية وحدها المحرك الاساسي والفاعل
 في صنع اي مستقبل عربي .

٣ \_ ازالت حرب تشرين عقدة التفوق الاسرائيلي من اعماق المواطن العربي وجعلته يشعر بالامل في المستقبل .

٤ - اثبتت حرب تشرين للمواطن العربي بان حل القضية لم
 يعد بيد طرف واحد وان للقوة العربية والارادة العربية الدور
 الاساسي والفعال ايضا ، ويستحيل الخوض بمسألة القضية بمناى
 ومعزل عن الجماهير العربية .

٥ ــ اكدت حرب تشرين للمواطن العربي ان التحامه وتراصه في جبهة داخلية قد لعب دورا كبيرا في احراز النصر وسيبقى عنصرا فعالا في كل صراعتنا مع اعداء الامة العربية .

٦ ـ اعطت حـرب تشرين للمواطن العربي درسا بان دوره في الانتاج الوطني سبب كبير من اسباب النصر وفي كل مواجهة مع العدو إيا كـان .

٧ ـ غياب اصحاب العقول الاستسلامية من ساحة الجماهير العربية بعد أن لعبوا دورا قدرا في تحطيم نفسية المواطن العربي .

٨ــ اكدت حرب تشرين التحريرية ثقة المواطن بالمقاتل العربي.

٩ ــ اعطت حرب تشرين للمواطن العربي دفعا جديدا للبذل والعطاء وتقديم متطلبات الجبهة العسكرية ، واصبح بعد معادك تشرين اكثر استجابة لتلك المطاليب .

الاصوات المزايدة والاصوات التي تقرن الفعل بالقول بعد ان عاش السنوات الطوال في متاهات الضياع وعتبات الحكام يستجدي اقتران القول بالفعل .

11 - اثبتت حرب تشرين ان الشحن العاطفي والانفعالي الذي سبق عدوان حزيران العام ١٩٦٧ ادى الى خيبة امل تغلغلت في اعماق المواطن العربي والذي كسان يصور المعركسة

نزهة تصيرة وان قضية فلسطين ستحل في ساعات لا اكثر - ان هذا الاسلوب كان اسلوبا خاطئا ومدمرا لروح الانسان العربي والجماعة - الامر الذي خلق ازمة في السلوك والتفكير والمعاملة بين المواطنين .

١١- بعد حرب تشرين عاد الشعور بالانتماء الى الجماعة وظهرت الدوافع الاجتماعية بشكل منقطع النظير ، في فترة الحرب تجلت روح الجماعة في كل الساحات الداخلية : طالبات المدارس اصبحت ممرضات ومضمدات جروح في المستشفيات \_ النساء في كل بيت همهم النصر فقط \_ الافران تعمل ليل نهار \_ دون انقطاع عربات المواطنين المدنية تقل المؤن والذخائر الى مناطق القتال . . لقد كان الداخل اشبه بخلية النحل . . الكل يتسابق لعمل شيء ما . . حتى امهات الشهداء كن يزغردن لمجرد سماعان اولادهن جبلوا تراب الوطن بالدم الزكي .

17 - ان حرب تشرين جعلت المواطن العربي يعتز بانتمائه القومي حتى في وسط الدول التي كانت تناصب العداء لاماني وامال الامة العربية بعد ان كان المواطن العربي في تلك البلاد يتهرب من هذا الانتماء احيانا ولظروف خاصة .

11 - اثناء احتدام المعارك في الجولان وجبل الشيخ وقبيل وقف اطلاق النار بايام معدودة كنت ممن اوكلت اليهم مهمة تعبئة المواطنين لرفد جبهة القتال . كانالاقبال على التطوع في فترة المعركة اقبالا منقطع النظير . . ومعظ مالمتطوعين كانوا يشترطون القتال مع الوحدات الخاصة في جبل الشيخ او مع الدبابات . . ومن هنا نرى ما لمعارك تشرين من اثار على تعبئة المواطن العربي انسانا وجماعة . . وكيف كان قبل تشرين يحاول التملص بشكل او باخر من التعبئة في الاحتياط او الدعوة الى دورة تدريبية .

10 – ازالت معارك تشرين عقدة التفوق التكنولوجي الاسرائيلي من ذهن المواطن العربي بعد ان عاش سنوات عدة وهو يقف حائرا وعاجزا امام هذه العقبة المنيعة التيصورها العدو وحتى الكشير من المعلقين والكتاب العرب بان اجتياز هذه العقبة يتطلب عشرات السنين .. غير ان الجندي العربي وهو ابن ذلك المواطن البسيط استطاع ان يقود طائرته القاذفة أو المقاتلة بكل جدارة وثقة .. واستطاع ان يكون خلف قاعدته الصاروخية المعقدة ووسط دبابات القتال الحديثة وعلى متن زوارق الطوربيد وان يبرهن لعدوه وللعالم انه ليس عاجزا امام التقدم التكنولوجي وانه انسان حضارة القرن العشريسين .

# ب ـ النتائج على مستوى الفرد الصهيوني والمجتمع الاسرائيلي :

- من المعروف للجميع ان المجتم عالاسرائيلي هو نتيجة لتجمه مصنوع إيانه ليس مجتمعا طبيعيا ولم يتكون خلال حركة تطور تاريخية طبيعية تمت على ارضه كباقي المجتمعات الانسانية الاخرى وانما تكون بقرار اتخذه المؤتمر الصهيوني الاول المنعقد في مدينة - بال السويسرية عام ١٨٩٧ استجابة لظروف استعمارية : سياسية واقتصادية معينة لاعلاقة لها بفلسطين . اضافة الى هذا التكون المصنوع فان افراد هذا المجتمع ينتمون الى اصول شتى تتباين حضاريا وتمتد جدور كل فرد منه خارج ارض فلسطين هذه المعطيات مبدئية وثابتة عن تكوين المجتمع الاسرائيلي . اما ما جرى لهذا المجتمع اثناء وبعد معارك تشرين فهذا ما سنقف عنده كمحطة للدراسة والتأمل:

1 \_ ان الفترة الواقعة ما بين عدوان حزيران العام ١٩٦٧

واليوم السادس من تشرين العام١٩٧٣ كانت ذروة الفرور والبهجة في المجتمع الاسرائيلي.. فقد ملأت كتبهم الاسواق المحلية والعالمية. الشعب المختار يستحق الحياة الابدية .. (الوعد الالهي يتحقق) ، (جيش اسرائيل الله ي لا يقهر ،)، (موشي دايان صانع الانتصار) (ارض اسرائيل من الفرات الى النيل) ، وتجيء معارك تشرين وتنقلب الاية وتختل المعادلة ويرتسم التساؤل على وجه كلل اسرائيل الذي لايقهر ؟ وتتوضع خيبة الامل والمرارة في اعماق كل اسرائيلي . وانقلبت كل المسلمات الى اوهام .

٢ ــ ان الخسائر البشرية التي لحقت بالجيش الاسرائيلي من الضربة العربية المفاجئة جعلت الحزن والخيبة تدخل كل بيت في اسرائيلل .

٣ ـ لقد برزت ظاهرة جديدة وغريبة في المجتمع الاسرائيلي الناء وبعد معارك تشرين هذه الظاهرة هي الاعتماد على التفكير السحري وعلى الوسطاء الروحانيين وبخاصة في الاوساط التي فقدت ابناءها وذويها واقاربها في معارك تشرين فهل هذا دليل التفوق التكنولوجي والعقلية العلمية واسرائيل رسول الحضارة في الشرق الاوسيط ؟.

إ ـ ان عامل المفاجأة العربي قد هز المجتمع الاسرائيلي هـزا
 عنيفا واوقعه في غيبوبة لم تكن في الحسبان

تزاید الشمعور لدی کل فرد في اسرائیل بان حرب تشرین
 اکدت قدرة العرب على النصر على اسرائیل التي لا تقهر ولا تغلب.

٦ ـ توقف حركة الهجرة الصهيونية الى فلسطين نتيجة
 لمعارك تشرين بينما تدفق الالاف من اليهود الى الارض المحتلة بعد

عدوان الخامس من حزيران العام ١٩٦٧ - وبالمقابل ازدادت حركة النزوح عن فلسطين مما ولد الخلل والاهتزاز في المجتمع الاسرائيلي

٧ ـ لقد اخفى حكام اسرائيل الكثير من الحقائق عن معارك تشرين مما ولد عدم الثقة بهم بحيث اصبح الحكام في واد والمجتمع الاسرائيلي فيواد اخر ولم يكتف قادة اسرائيل باخفاء الحقائق عن مجتمعهم بل قدموا له حقائق وهمية مزيفة لامتصاص النقمة.

٨ ــ لقد اصبح الفرد الاسرائيلي والمجتمع الاسرائيلي بعد حرب تشرين يعاني من العزلة المفروضة عليه ــ وبخاصة العزلة الدولية مما ولد في النفوس الخيبة والمرارة والشعور بالفشل .

٩ ــ ان بروز قضية فلسطين والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة نتيجة حرب تشرين لتأخل مكان الاولوية في القضايا الدولية من حيث الاهتمام اثار قلق المجتمع الاسرائيلي والفرد الاسرائيلي وجعله يدرك ان وضعه اصبح مهزوزا .

السرائيلي يدرك بان القيادة العسكرية وقيادات الجيش قد خدلته الاسرائيلي يدرك بان القيادة العسكرية وقيادات الجيش قد خدلته لذلك طرح عدم الثقة بهذه القيادات مما اجبر الحكومة الاسرائيلية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سميت لجنة ـ اجرانات ـ والتي كانت السبب في استقالة ـ دافيد اليعازر ـ رئيس اركان حسرب الجيش الاسرائيلي .

11 - ويكفي ان نقف امام صور المظاهرات التي قادها ضابط الاحتياط - اشكناري - ضد موشي دايان وزير الحرب الصهيوني بعيد معارك تشرين والتي اجبرت حكومة رابين على استبعاد موشي دايان من صفوف وزارته .

والخلاصة: يكفي ان يطلع المواطن العربي واي مواطن اخر على المقدمة التي تصدرت « كتاب التقصير » وهو من تاليف مجموعة من الكتاب الاسرائيليين: « شاهدنا الحرب . . شاهدناها تقع ، وتمنينا اللحظة التي تنتهي فيها . . وعدنا من الحرب لنجد انفسنا جزءا من شعب حزين ومصدوم وحائر . . » .

# النتائج السياسية لحرب تشريت :

T \_ النتائج السياسية على المستوى العربي \_ الفلسطيني .
 ب \_ النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي .

ج \_ النتائج السياسية على المستوى الدولي .

# آ ـ النتائج السياسية على المستوى العربي ـ الفلسطيني :

ا ـ ان اول مايقال ويؤكد هو ان حرب تشرين التحريرية كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ العلاقات الدولية . وكانت اولـــى الثمرات التي جنتها الامة العربية فاستعادت كرامتها ومكانتها الدولية واكدت شخصيتها التي طمسها العدوان عبر قرون من الاحتلال .

٢ ــ ان الامة العربية بعد حرب تشرين اصبح لها دورها الفعال
 في السلام واستتباب الامن الدولي وتجنيب العالم ويلات وكوارث
 الحروب وتستمد هذا الدور من اعتبارين اساسيين :

# آ \_ الموقع الاستراتيجي الهام للوطن العربي:

# ب \_ طاقات وموارد الامة العربية الهائلة:

٣ ـ لقد احدثت حرب تشرين هزة عميقة في الوجدان العربي، ولاول مرة في التاريخ المعاصر تجتمع كلمة العرب وتتوحد ارادتهم

متجاوزين كل الخلافات القطرية والمعارك الهامشية واستطاعوا \_ نوعا ما \_ تنسيق استراتيجيتهم السياسية .

٤ ــ ابرزت حرب تشرين الامة العربية كقوة يحسب لهاحساب بين القوى العالمية ، وقد تحدثت الدراسات الاستراتيجية عن بروز العرب بعد حرب تشرين كقوة سادسة في العالم .

ه \_ كانت حرب تشرين سببا في فتح قناة السويس وهمي احدى نتائجها الايجابية .

7 - لقد حررت حرب تشرين الارادة العربية وفي هذا المجال قال الرئيس حافظ الاسد: « لقد حررت الحرب نفس الانسان العربي من بذور الشبك والريبة وسموم القلق والخوف واعادت اليه ثقته بنفسه واعتزازه بشخصيته وامته ، وارتباطه بامسه وبيومه وغده ومحت عقدة الذنب والشعور بمرارة الهزيمة والتقصير واحيت في اعماقه الامل والرجاء وبعثت فيه القوة والجراة ،والقدرة على الصمود والتحدى والفعل ... »

٧ - ومن النتائج البارزة لحرب تشرين المجيدة انها دفعت بالعرب لان يعبروا الفجوة التكنولوجية بينهم وبين عدوهم بعد ان ثبتت بالدليل القاطع قدرة الجندي العربي على استخدام الاسلحة الحديثة والمعقدة بكل مهارة ونجاح وتفوق وهذا ما اثبتته معارك تشريبن .

۸ – اظهرت حرب تشرين قدرة العرب على الفعل – وكانت سببا في التضامن العربي – وقد ظهر هذا التضامن جليا في مواقف عملية شتى على المستوى العسكري القتالي وعلى المستوى الاقتصادي (البترول كسلاح في المعركة) وعلى المستوى السياسي.

٩ ـ طرحت حرب تشرين من جديد قضية الوحدة العربية والعمل العربي الموحد ، وقد تجلى هذا الطرح في اللقاءات التي حققها الرئيس حافظ الاسد مع القطر الاردني الشقيق ومع القطر المصري رفيق النضال ، كما قدمت حسرب تشرين رؤية جديدة نافذة لمفزى وحدة العمل العربي في الصراع المرير منع الصهيونية كما قدمت رؤية جديدة ايضا لضرورة استمرار هذه الوحدة وتوسيسع نطاقها حتى تبلغ ابعد افاقها ،

١٠ ــ ومن نتائج حرب تشرين المجيدة انها احدثت تغييرات هامة في السياسات الداخلية لبعض الاقطار العربية .

# على المستوى الفلسطيني واالقضية الفلسطينية:

من المؤكد والثابت ان قضية فلسطين قد دخلت مع حسرب تشرين فيوضع جديد ومرحلة جديدة وكان لمعارك تشرين تأثسير ايجابى على مجمل نضال الشعب الفلسطيني:

ا ـ لقد شهدت الارض المحتلة انتفاضات عادمة ضد الفزاة المحتلين وبالرغم من ان هذا النضال قد اتسم بالشجاعة والعناد الا انه بعد حرب تشرين امتاز فيالواقع باتساع نطاق النضال الجماهيري بمختلف اشكاله ومن خلال تنظيماته العلنية والسرية.

٢ ـ عاد العربي في الارض المحتلة ـ بعد حرب تشرين ـ ينظر الني الاحتلال الاسرائيلي نظرته الى سلطة زائلة بعد ان تجاوز مرحلة الياس التي طالما نظر فيها الى الاحتلال وكانه اصبح سلطة شبه دائمـة ومستمرة .

٣ ـ من خلال نتائج حرب تشرين والاتفاق العربي علـــى ان منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الوحيدللشعبالفلسطيني

فقد زاد التفاف الجماهير العربية في فلسطين المحتلة حول منظمة التحرير الفلسطينية .

٤ ـ عزلت حرب تشرين بعض انظمة الحكم اللين كانوا دائما
 بزايدون في قضية فلسطين .

م اعطت حرب تشرين منظمة التحرير الفلسطينية مركزا
 دوليا ، وأصبح للشعب الفلسطيني صوت مسموع حتى في أروقة
 الامم المتحدة .

٦ ــ ان حرب تشرین بلورت مطلبین رئیسیین هما الاساس
 ف تسویة القضیة وهذان المطلبان هما:

T \_ الانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة .

ب \_ الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني .

٧ - كان تفهم العالم لقضية العرب الكبرى ( فلسطين ) غير دقيق قبل حرب تشرين . وقد تعلم العالم نتيجة لهذه الحرب ان ينظر الى هذه القضية بصورة اكثر دقة . وبالفعل فقد تحرك العالم من حالة عدم اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي الصهيوني الامبريالي الى حالة التقدير العام للجوانب الحقيقية للقضيسة .

٨ - واخيرا ونتيجة لحرب تشرين المشرفة فقد عجـزت اسرائيل عن ثني العديد من الدول عن الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني .

٩- نتيجة لحرب تشرين فقد اشترطت الدول العربية ( دول المواجهة ) ان تكون منظمة التحرير الفلسطينية احدالاطراف المفاوضة في مؤتمر جنيف .

#### النتائج السياسية على المستوى الاسرائيلي:

لا شك في ان حرب تشرين التحريرية قد هزت كل المخططات الصهيونية وقلبت حسابات مؤسساتها العسكرية والسياسية – كما ان هذه الحرب قد اظهرت اسرائيل بحجمهاالصحيح وبانها (دولة) غير قابلة للاستمرار في المنطقة العربية بدون دعم من الولايات المتحدة الامريكية . وان كانت اسرائيل قد عاشت عصرها اللهبي خلال ست سنوات ما بين ١٩٦٧ – ١٩٧٧ كقوة مسيطرة فان حرب تشريب التحريرية قد اوقفت جماح غرورها واظهرتها في حجمها الصحيح واسقطت العديد من النظريات الاسرائيلية التي ابتدعت بعد عدوان الخامس من حزيران العام ١٩٦٧ .

ا ـ لقد احدثت حرب تشرين خللا في صورة التطابق التي حدثت مند قيام اسرائيل بين دائرتي اليهود والصهيونية وغيرت في العلاقة القائمة بين اسرائيل والصهيونية من جهة وبين يهود العالم من جهة ثانية وتشير تلك النتائج انه ليس ضروريا ان يكون كل يهودي صهيونيا .

٢ \_ لقد جعلت حرب تشرين الفكر السياسي الاسرائيلي يصاب بالتحجر هذا الفكر الذي يصيغ السياسة الاسرائيلية اصبح عاجزا عن امكانية التكيف .

٣ ـ احدثت حرب تشرين خللا في صفوف الحزب الحاكم حيث انقسم على نفسه ، وبالتالي جعلت وجهات النظر تتصارع ويكيل بعضها للبعض الاتهامات الامر الذي ادى مؤخرا الى حل ما سمى بـ ـ الكنيست ـ البرلمان الاسرائيلي .

٤ – احدثت حرب تشرين تخريبا ملموساللسياسة الاسرائيلية
 ١١ المرسومة لجلب المزيد من المهاجرين اليهود حتى ان انباء مشاكل

البهود في الاتحاد السوفييتي قد اختفت بعيد معارك تشرين بعد ان تصدرت هذه المسألة صحف واذاعات العالم ردحا من الزمن .

ه ـ نتيجة لحرب تشرين فقد اخفقت السياسية الاسرائيلية اخفاقا ذريعا في منع بعض الدول من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعى للشعب العربي الفلسطيني .

7 ـ تسعى السياسة الاسرائيلية لاهثة لاعادة العلاقـات الدبلوماسية مع بعض الدول التي قطعت علاقاتها مام اسرائيل نتيجة حرب تشرين .

٧ ـ تقف السياسة الاسرائيلية بعد حرب تشرين من المنظمة الدولية للامم المتحدة موقف المعادي، واحيانا المتحدي نظرا لاخفاقها. اللريع في ابعاد منظمة التحرير من اروقة الامم المتحدة وبروز القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة امام ممثلي دول العالم .

۸ ـ نتيجة لحرب تشرين التي كانت ســـببا في التقارب والتضامن العربيين جعلت السياسة الاسرائيلية في ارتباك مستمر لان أي تقارب أو تضامن عربي من شأنه أن يقف حائلا أمام أي تحرك سياسي اسرائيلي .

٩ - اصبح هم السياسة الاسرائيلية وشغلها الشاغل مواجهة نتائج حرب تشرين وبخاصة في المسائل التالية :

أ ـ محاولة الخروج من العزلة الدولية الآخذة بخناق السياسة الخارجية الاسرائيلية بعد معارك تشرين .

ب الوقوف في وجه اية تحولات في السياسة الامريكية أزاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي .

ج - العمل بكل الوسائل المكنة لافشال الحوار العربي - الاوربي والوقوف امام اي تقارب بين الدول العربية ودول اوروبا الغربية .

د \_ السعي المتواصل لتخريب العلاقات القائمة بين العرب وشعوب العالم الثالث .

ه ـ بدل الجهود المضنية لافشال المقاطعة العربية لاسرائيل ومحاولة التغلفل بين صفوف مجلس الشيوخ الامريكي بغية اتخاذ اجراءات امريكية من شانها تفريغ المقاطعة العربية من مضمونها وبالتالي افشالها واقناع الشركات العالمية بعدم الامتثال لتهديدات المقاطعة العربية من خلال ممارسة الضغوط على تلك الشركات .

#### النتائج السياسية على الستوى الدولي

\_ كانت لنتائج حرب تشرين اثارها القوية والفعالة في احداث الكثير من التغيرات الدولية من الناحية :السياسية \_والاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية . ولقد تناول\_ت معاهد الدراسيات الاستراتيجية العالمية حرب تشرين وعنيت بدراستها وبنتائجها الحاسمة : ففي فرنسا : تحدث الجنرال \_ جورج بوي \_ مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي عن الاستراتيجية العسكرية لحرب تشرين واثارها على الاستراتيجية الدولية ، متناولا بالتحليل المعطيات الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين ، ثم تحليل مدى التغير في استراتيجية القوتين العظميين \_ الولايات المتحدة الامريكية \_ والاتحاد السوفييتي \_ في ضوء المعطيات المحلية التي نحمت عن حرب تشرين العام ١٩٧٣ .

وفي انكلترا: تحدث الجنرال (انتوني فارارهوكلي) مديس

تطوير القتال في الجيش البريطاني عن الاستراتيجية العسكريسة لحرب تشرين واثارها على الاستراتيجية العالمية .

- هناك مثل يقول: « ان الطفل الذي لايبكي لاترضعه امه». فلا عجب اذا نام المجتمع الدولي عن قضيتنا لاننا نحن - اصحاب القضية - كنا نائمين ، وطال نومنا ، وعندما هبت الامة العربية في السادس من تشرين لتحرير ارضها واسترجاع حقها استخاق المجتمع الدولي ، كما فوجئت دولة الاحتلال بهذه الصدمة القوية.

ولعل ابرز النتائج السياسية على الصعيد الدولى :

ا ـ كان أهم تأثير لحرب تشرين من وجهة النظر العالمية هو ذلك التأثير المتعلق بالقوتين العظيمتين ( الاتحــاد السوفييتي ـ الولايات المتحدة الاميركية ) فكل منهما كانت في وقت ما خلال حرب تشرين تواجه احتمال أن الجانب الذي تسانده قد يهزم ، واتخذت موقفا صارما وأيجابيا لمنع وقوع كارثة لنفوذها ومكانتها ومصالحها في المنطقة ، . . ويذكر بان الرئيس الامريكي ( نيكسون انذاك ) قد امر باستنفار القواعد العسكرية لحلف الاطلسي وغيره . .

٢ ــ كانت لنتائج حرب تشرين اثارها الكبيرة في تاريسخ العلاقات الدولية ، فالى جانب استرداد العرب لكرامتهم ومكانتهم الدولية فقد استردت الكثير من دول عدم الانحياز ودول العالم الثالث مكانتها هي الاخرى .

} ــ ابرزت حرب تشرین الی حد ما احتمالات تسویة سلمیة

وعجلت في تلك الاحتمالات بحيث اصبحت عواصم الشرق الاوسط تشهد نشاطا سياسيا مكثفا بعد حرب تشرين .

ه ـ اعطت حرب تشرين للعالم درسا مستفادا وهـو: اذا ماتفجر الصراع العربي الاسرائيلي من جديد ومال الى الاتساع فقد لايكون من المبالغة القول: ان قضية الشرق الاوسط ستؤدي الى كارثة عالمية .

٦ ـ ان العالم ونتيجة لحرب تشرين تحرك من حالة عـــدم اتخاذ قرار عادل نتيجة للتضليل السياسي والاعلامي الصهيوني ـ الامبريالي الى حالة التقدير التام للجوانب الحقيقية للقضية . وقد تراجع ذلك المفهوم الذي سيطر على الراي العام العالمي خلال فترة الستينات .

V ـ ان فتح قناة السويس كان احدى نتائج حرب تشرين ومن المعلوم ان لهذه القنال اهميتها الدولية الكبرى .

٨ ــ كان من نتائج حرب تشرين انها كسرت احتكار الولايات المتحدة لقضية الشرق الاوسط ، واثبت الاتحاد السوفييتي ان له وزنه في الصراع العربي ــ الاسرائيلي بعد ان بقيت الولايات المتحدة وحيدة في الساحة طيلة السنوات ما بين ١٩٦٧ و ١٩٧٣ .

٩ ـ احدثت الحرب الرابعة بين العرب واسرائيل تبدلات جدرية في الساحة الاوروبية وذلك لقرب اوروبا من الشرق الاوسط، ولاعتمادها اعتمادا رئيسيا على البترول العربي وما الحوار العربي ـ الاوروبي الذي تشهده الساحة السياسية الا نتيجة من نتائج حرب تشرين .

١٠ ــ احدثت حرب تشرين تطورا وثورة في الدول الافريقية
 حيث بلفت الدروة ، وكانت الدول الافريقية الى ماقبل حرب تشرين

هي نفسها هدفا لنفس الدعاية المنحازة لطرف واحد ، فاصبحت كل افريقيا طرفا في المشكلة ( قطعت ٢٩ دولة افريقية علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل) وقف الافريقيون بصلابة وراء المبدا ، وكانت منظمة الوحدة الافريقية حاسمة في ادانتها لاسرائيل .

١١ ــ اعطت حرب تشرين دفعا قويا للشعوب المستهدفـــة
 والمستضعفة في العالم وبخاصة لدول العالم الثالث .

۱۲ ـ لقد ادركت الدول الصناعية بعد حرب تشرين انه لم يعد بمقدورها ان تتحكم في امور السياسة الدولية وفقا لاهوائها ومصالحها منفردة وبمعزل عن الدول الاخرى عندصياغة قراراتها .

17 \_ كانت حرب تشرين محكا هاما لموقف دول العالم من قضيتنا . ولقد كانت الدول الاشتراكية \_ وعلى راسها الاتحاد السوفييتي الصديق المخلص والسائد الامين \_ لانهارات فينااصحاب حق ناصع يدافعون عن قضيتهم العادلة .

العالم \_ اثناء حرب تشرين \_ مواقف مستمدة من طبيعة نزعتها التحررية اي موقف التأييد المطلق والمساندة الكاملة للنضال العربي المعادل \_ كما أن المؤتمر الاسلامي الذي عقد في لاهور كانت لــه مواقفه الايجابية من قضايانا العادلة .

10 ـ لقد شعرت الولايات المتحدة بعد الايام الاولى لحرب تشرين أن اسرائيل غير قادرة على حماية نفسها بدون تدخل امريكا بكل طاقاتها وثقلها ، فكيف تستطيع والحالة هذه أن تكون حارسة المصالح الامريكية في المنطقة . . وهكذا اهتزت الصورة \_ صورة اسرائيل \_ في ذهن كل امريكي .

۱ ــ هذه النتائج كتبت قبل زيارة السادات الخيانية للقدس
 المحتلة وقبل انعقاد مؤتمر معسكر داوود .

الاستراتيجية العربية والاستراتيجية الاسرائيلية:

ا ـ مفاهيم الاستراتيجية:

ب ـ اهداف الاستراتيجية:

ان كلمة الاستراتيجية اصبحت من اكثر التعابير الشائعة التي يتداولها الناس على كافة مستوياتهم ومعظمهم يجهل المعنى الحقيقي لهذه الكلمة . وتعود اسباب هذا الجهل لكون الاستراتيجية كانت لفترة طويلة من الزمن : علم وفن كبار القادة ، ولم تكن تشغلاهتمام الا فئة قليلة من الناس ،ثم انتقلت معرفتها من جيل الى جيل ، واصبحت من اكثر التعابير شيوعا في الصحافة والاذاعة وعلى السنة المثقفين والمهتمين بالقضايا القومية والوطنية ، وبخاصة في هدا المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به الامة العربية اليوم .

\_ وقبل الولوج في مفهوم او مفاهيم الاستراتجية لابد من الوقوف على ظاهرة الحرب . هذه الظاهرة قديمة منذ ان وجد الانسان ، ولقد تطورت اشكالها عبر القرون :

ا ـ فالحرب في الماضي كانت صــراعا مسلحا يدور بـين ( جيشين صغيرين محترفين ) فوق بقعة محدودة من الارض ، وكان يسير امورها ويعلنها ( اعلى المستويات ) السياسية والعسكرية . دون ان يكون للشعوب الحق في تسيير امورها .

ب ـ والحرب اليوم اصبحت شاملة تشمل كل جوانــب النشاط الانسانى: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعنوية

بمعنى انه يشترك بها كل مواطن ، وتؤثر على كل بيت، ويشترك فيها كل مصنع وكل حقل وكل مزرعة .

ج ـ لقد ادى اختراع المدرعات والطائرات وغيرها مسن المخترعات العلمية الى الدلاع حرب من نوع جديد هي ـ الحروب الميكانيكية ـ التي نقلت المعركة من جبهة القتال ـ الخطية ـ السي جبهة تشمل كامل البلاد طولا وعرضا ، وتصيب بويلاتها المدنيين والعسكريين على حد سواء .

د ـ ادى ظهور الافكار الايديولوجية الجديدة التي تستعيض عن السلاح والعتاد الحربي الثقيل والحديث بالاسلحة ـ الفكرية ـ التي تعتمد على الجرأة والايمان والتلاحم المعنوي والعقائدي المطلق بين الشعب وحكومته ادى الى ظهور حرب من نوع جديد هي ـ الحرب الشعبية الثورية الشاملة ـ التي تجعل من كل شبر من البلاد حقل معركة ، ومن كل مواطن مقاتلا يحمل السلاح ، ومن كل موجة اذاعة خنجرا يصيب قلب العدو .

ه ـ واخيرا ظهرت الى الوجود ـ القنابل اللرية التكتيكية والاستراتيجية والصواريخ الموجهة واقمار التجسس الصناعية المخ . ـ الامر الذي جعل الهلاك قدرا يصيب كل مرافق ومدن المتحاربين بالدمار والفناء .

- مما تقدم نستطيع الوصول الى الحقائق التالية عن الحرب:

ا - ان الحرب اصبحت قضية الامم والشعوب لا قضيية
الساسة والقادة العسكريين .

٢ - اصبح مسرح الصراع المحدود مسرح صراع بلا حدود .
 -١١٠-

 $\Upsilon$  ـ اصبحت الحرب فنا تناقش قضاياه واموره في كل شارع وفي كل بيت .

إ ـ واصبحت تعابير ـ الاستراتيجية ـ والعمليات والتكتيك
 والحرب الشعبية وحرب العصابات الغ . \_ تتردد على كل لسان .

#### ماهو مفهوم الاستراتيجية ؟

هل هناك استراتيجية واحدة تطبق في كل زمان ومكان ؟

يرى المفكر الاستراتيجي الجنرال ــ اندريه بوفر ــ وهـــو فرنسي الجنسية ومشهور في مجال الدراسات الاستراتيجية يرى ان الاستراتيجية ليست عقيدة واحدة جامدة ولكنها اسلوب في التفكير ويرى ان لكل موقف استراتيجية تتلاءم معه فاذا ماطبقت استراتيجية موقف على موقف اخر غدت فاشلة ، وادت الـــى وقوع كارثة .

ويقدم لنا المفكر العسكري البريطاني المشهور ليدل هارت تمريفا للاستواتيجية فيقول: « الاستراتيجية هي فن توزيه واستخدام مختلف الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة ».

وهذا التعريف الاخير يحمل في طياته عيبا لاقتصاره على ــ الفن العسكري ــ عامة . لذا يجب تقسنيم الفن العسكري الى ثلاثة اقســام :

استراتيجية \_ وتكتيك \_ وشؤون ادارية .

فما هي الاستراتيجية اذن ؟

ـ هل هي: الجزء الالهي ،

كما قال نابليون ؟ ام هي لمعة من لمعات العبقرية ؟

ويرى الجنرال اندريه بوفر: ان الاستراتيجية سواء كانت الهية ام لمعة من لمعات العبقرية فانها يجب ان تخضع لعامليين اساسيين هما: الفكر والعقل.

يستخلص هذا الفكر الاستراتيجي تعريفا للاستراتيجيسة مستندا الى قول الجنرال الفرنسي ( فون ):

\_ ان الاستراتيجية هي اللعبة المجردة الناجمـة عن تعارض ارادتين . او هي الفن الذي يسمح بالسيطرة على معضلات كـل صراع . فهي اذن :

فن حوار القوى . او بالاحرى : فن حوار الارادات التي تستخدم القوة لحل خلافاتها .

والاستراتيجية واحدة في هدفها واسلوبها . ولكنها تنقسم خلال التطبيق الى مجموعة من الاستراتيجيات المتخصصة تصلح كل منها لحقل خاص من حقول النزاع فقط . فغي كل حقل من حقول النزاع استراتيجية خاصة . فالاستراتيجية البحريسة ، تختلف عن الاستراتيجية البرية والاستراتيجية البرية تختلف هي بدورها عن الاستراتيجية الجوية الخ . . وهكذا نجد انفسنا امام هرم حقيقي من الاستراتيجيات المتباينة .

ویری ( اندریه بوفر ) ان :

الاستراتيجية الشاملة تقع في قمة هذه الاستراتيجيات ، وهذه الاستراتيجية تخضع مباشرة لارادة الحكومة اي للسياسة

وهذه الاستراتيجية هي التي تحدد المهمة الخاصة لمختلف الاستراتيجيات العامة: السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وتؤمن توافقها ، اما ليدل هارت المفكر العسكري البريطاني فيسمي هذه الاستراتيجية بالاستراتيجية العليا .

والامريكيون يطلقون عليها: الاستراتيجية الوطنية .

اما الاستراتيجية من وجهة نظر السوفييت فهي: جملية معارف علمية عن قوانين الحرب كصراع مسلح من اجل مصاليح طبقية محدودة . وهذا هو التعريف الماركسي للاستراتيجية وتنطلق العقيدة الماركسية اللينينية في تعريفها هذا للتأكيد بأن : الحرب ليست هدفا بحد ذاتها ، فالحرب اداة للسياسة .

#### اهداف الاستراتيجية

- ان هدف الاستراتيجية يمكن استنتاجه من خلال ماتقدم الا وهو: الوصول الى اهداف حددتها السياسة مع استخدام . وقد تكون الاهداف:

ا \_ اهداف هجومية : كاحتلال ارض \_ او اجبار الخصم على قبول شروط مجحفة .

ب \_ اهداف دفاعية : حماية ارض الوطن .

عير ان الصهيونية جعلت الحرب هي الاصل ، والسياسة هي الفرع كما جعلت السياسة امتدادا للحرب واداة لها ، وهـذا التفكير يناقض كافة الافكار الاستراتيجية في كل دول العالم، قال بن غوريون الارهابي الصهيوني المعروف بعيد العدوان الثلاثي على مصر العام ١٩٥٦: «لقد اثبتنا قوتنا في عمليات سيناء أما الان فعلينا أن نبرهن للعالم اننا على حق » ، الحرب اولا ثم يأتي دور السياسة

وهذا ما يؤكد هدف الاستراتيجية الصهيونية العدوانية المؤمنية بحتمية الحرب . وبالتالي لم يكن حوار اسرائيل مع العرب منيذ وجودها وحتى الان الا حوار السلاح .

#### الاستراتيجية الاسرائيلية وابعادها

\_ في السادس عشر من حزيران ١٩٦٧ وبعيد العدوان صرح (ابا أيبان) وزير خارجية اسرائيل امام وكالات الانباء بالتالي:

« حتى لو صوتت الامم المتحدة بـ ١٢١ صوتا ضد صوت واحد ، فلن ننسحب من الاراضى التي نحتلها » .

- وفي العام نفسه صرح موشي دايان امام الكنيست « علينا النظر الى مواقع العام ٢٧ والى خريطة العام ١٩٦٧ . نحن لا نحتاج الى حدود دائمة فقط بل نحتاج الى حدود تضمن السلام ، والسلام لايعتمد على الامة العربية وحدها ، بل على نوع الحدود التي تكون لاسرائيل . . ليس عندنا متسع لمليون من النازحين العرب داخل حدود اسرائيل » .

- ان اي مطلع واي مراقب لتطورات الاحداث طيلة السنوات التي اعقبت انشاء اسرائيل يحار في امر قادة اسرائيل . لقد اتصفت السياسة العامة لدولة اسرائيل ب « ازدواجية الهدف » . فقد دابت هذه السياسة على ان تعلن دوما عن هدف باتي الاول في سلم الافضليات في الوقت الذي يكون الهدف (الاهم) مختفيا ، تعلنه بعد تحقيق الهدف الاول والمراقب لطبيعة الاستراتيجية الاسرائيليسة ومنطقها الخاص فيما يتعلق بقضية الحدود المنشودة ، تطالعه اوجه الشبه بين مطالب الصهيونية منذ قيامها ، وبين مطامع اسرائيل منذ انشائها : فقد درجت الصهيونية الرسمية على رفع

شعار « الحدود الشرعية » او ماتسمى حدود « الوطن المسلي مضمنه القانون العام » .

\_ وحين صدر قرار التقسيم اقدمت الصهيونية على احتلال المزيد من الارض العربية متذرعة برفض العرب لقرار التقسيم . تارة ، وطورا برعمها ان الدول العربية خرقت قرار التقسيم .

\_ وحين تم التوصل الى وقف اطلاق النار ، وجرى التوقيع على اتفاقيات الهدنة بدات نغمة جديدة تظهر على لسان القادة الاسرائيليين تتحدث عما يسمونه بـ « حدود الدولة » التي قامت على جزء من ارض (اسرائيل الموعودة) وعن « حدود الامة » التي يجب ان تاتي مطابقة للحدود التاريخية المقدسة .

\_ وهكذا عكفت الاستراتيجية الاسرائيلية على التأرجح المتعمد بين شعاري: « الحدود الشرعية » و ( الحدود الامنة ) التي تضمن لها السلام والاستقرار ، وتحمي عملية البناء الصهيوني القائم على انتظار مناسبات التوسع .

\_ وبعد عدوان الخامس من حزيران ١٩٦٧ ، ارتفعيت الاصوات في اسرائيل مطالبة ب\_ حدود امنة ودائمة \_ بينما راحت السلطات العسكرية تقيم المستعمرات في مناطق استراتيجية من الضفة الفربية وفي مرتفعات الجولان ، والعريش وقطاع غزة ، وقد اقيمت تلك المستعمرات وفقا لاستراتيجية التوسع التي تسيير عليها اسرائيل .

عير أن الشيعار الجديد الذي رفعته السياسنة الاسرائيلية في الفترة التي اعقبت عدوان حزيران ١٩٦٧ تحسول فجاة الى شيعار المطالبة بـ ـ الحدود المقدسة ـ . وهكذا نرى أن الاطماع

التوسعية الصهيونية تستخدم الشعارات الثلاثة المدكورة: بالمداورة احيانا ، وبالاندماج في احيان اخرى، وهناك فتوى \_ دينية \_ لايمكن فصلها عن مدلولها السياسي ، على الصعيدين :الداخلي والخارجي، هذه الفتوى: تكفر كل يهودي يقبل باخلاء شبر واحد من الاراضي المحتلة وذلك لان شعار \_ الحدود القدسة \_ الذي يلتيني مسع الشعارات السياسية يعتبر جميع الاراضي المحتلة واقعة ضمن ارض \_ المعاد \_ .

#### - الخطوط المامة للاستراتيجية الاسرائيلية:

تستند الاستراتيجية الاسرائيلية على ثلاث مرتكزات اساسية لتنفيذهـا وهي :

١ \_ التخطيط \_ ٢ \_ الوسيلة \_ ٣ \_ الغاية

ا \_ التخطيط : المخطط الاساسي لهذه الاستراتيجية ، تقوم به : المنظمة الصهيونية العالمية وهيئاتها واجهزتها المختلفة في جميع انحاء العالم .

٢ ــ الوسيلة : وتنحصر في : العمل الدعائي ــ والعمـــل
 العسكري وتعتبر اسرائيل هي اداة العمل العسكري .

٣ ــ الغاية : خلق وطن قومي للشعب اليهودي او ما يسمونه
 بـ ــ اسرائيل الكبرى ــ

#### السمات الرئيسية للاستراتيجية الاسرائيلية

بحرص القادة الاسرائيليون لكي تصل استراتيجيتهم الى اهدانها على:

اولا: التفوق العسكري الاسرائيلي ، والاحتفاظ بقوة مسلحة متفوقة لتكون الاداة والوسيلة .

ثانيا: التوسع الجفرافي التدريجي على حساب الارض العربية مرحلة بعد مرحلة .

ثالثا: اضعاف العرب ، والعمل على بث الخلاف والتفرقة بين الدول العربية واستنزاف الطاقات العربية .

رابعا: ارتباط اسرائيل ارتباطا استراتيجيا بقوى دولية كبرى كحليف مضمون يكون المرتكز القــوي لتحقيق اهدافها التوسعية .

ومن الملاحظ ان اسرائيل كانت ترتبط بدولتي بريطانيا وفرنسا منذ مطلع هذا القرن وحتى العدوان الشلائي عام ١٩٥٦ كحليف مضمون بغية تحقيق مخططاتها المرسومة خطوة بعد خطوة . وبعد العدوان الثلاثي وجدت الصهيونية في الولايات المتحدة الحليف الاقوى والاكثر ضمانا وانسجاما فكانت هله الاخيرة الحليف المضمون لتنفيذ المخططات الصهيونية والامبريالية معا جنبا الى جنب .

\_ ونظرة واحدة الى معطيات الاستراتيجية الاسرائيليسة وبخاصة: وضع اسرائيل الجغرافي بين الدول العربية \_ والوضع البشري اذا ما قيس بالوضع العربي المقابل وعدم قدرة اسرائيل على تحمل حرب طويلة الامد \_ اضافة الى بروز الشاهد الحي ، وهو الشعب الفلسطيني يجعل القادة الاسرائيليين يعلمون مقاتليهم: ان اسرائيل لن تحارب الا مرة واحدة لان الهزيمة في اسرائيل لاتعني سوى شيئا واحدا هو الزوال، ونتيجة للمعطيات السابقة فقدكونت اسرائيل ما اسمته بـ \_ نظرية الامن الاسرائيلي \_ . وهذه النظرية تستند الى اسس ثلاث تعتبر الضمانة الوحيدة لاستمرار اسرائيل: الحدود الامنة .

ب \_ امتلاك القوة المسلحة المتفوقة واستخدامها للسردع وشن الحرب الوقائية .

ج \_ الارتباط الاستراتيجي بقوة دولية تكفل لها ولاهدافها التوسعية التأمين والحمالة .

- ان معنى مفهوم الامن في اسرائيل هو في - ان تكون او لاتكون و وهي المشكلة الأولى منذ نشاتها . وان مفهوم الامن كما يتصور البعض لا يعني في نظر القادة الاسرائيلين الدفاع عن رقعة معينة من الارض وحسب ، بل يعني أيضا الحصول على مجال للمناورة في الارض العربية - ان الامن يعني ايضا انشاء المزيد من المستعمرات فوق الاراضى المحتلة .

#### النتائج المسكرية لحرب تشرين

اذا كانت معاهد الدراسات العالمية قد عنيت بالدراسات وبالنتائج الحاسمة لحرب تشرين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والحضارية ، فقد اعطت للجانسب العسكري وزنا خاصا ونصيبا اوفر من الدراسة والتحليل والاهتمام الدولي ، لقد حلل الجنرال بحسورج بوى مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسي الاستراتيجية العسكرية لحرب تشرين وآثارها على الاستراتيجية الدولية متناولا كافة المعطيات الاستراتيجية المحلية الناجمة عن حرب تشرين ، موضحا مدى التغير في استراتيجية القوتين العظيمتين لا الاتحساد السوفييتي والولايات المتحدة في ضوء المعطيات الجديدة .

- وتحدث الجنرال - انتوني فارارهوكلي - مدير تطويدر القتال في الجيش البريطاني عن الاستراتيجية العسكرية لحرب تشرين واثرها على الاستراتجية العالمية .

- اما المحللون العسكريون الامريكيون فقد اولوا نتائج حرب تشرين العسكرية اهمية كبرى في الدراسة والتحليل وآثارها على مجمل النظريات العسكرية ليس على المستوى المخاتي لمتطقة الشرق الاوسط وحسب بل على المستوى العالمي:

يقول الكولونيل ـ تريفور . ن. ديبوي ـ إلمجلل العسكري - ان الاستنتاج الطويل الاجل سيوف يخيب امال اصدقائي الاسرائيليين . فان تحليلي للقتال الذي جرى في الحرب العالميــة الثانية يدل على أن الالمان كانوا متفوقين على الروس في الكفــاءة القتالية حتى ١٩٤٤ بنسبة تصل الى ١٣٥٪ وربما تقرب من ١٩٠ وكذلك فان تحليلي لم يستكمل بعد لحرب الايام الستة ( عدوان الخامس من حزيران ١٩٦٧) ولكن يبدو أن الاسرائيليين كانــوا متفوقين بنسبة ١٠٠١ الى١٥٠٪ في العام ١٩٦٧ غير أن نسبة التفوق اقل من ١٠٠٠/ في حرب تشرين العام ١٩٧٣ . واننا نعلم انه في الحرب العالمية الثانية رغم التباين الهائل بين قدرات الروس وقسدرات الالمان استطاع الاتحاد السوفييتي بفضل استخدامه لميزة التفوق في القيوة البشرية وبفضيل المثابرة برغم الهزيمة استطاع في النهاية أن يهزم الجيش الالماني السذي كان متفوقا عليه من الناحية النوعية وهذا المثل ـ والكلام لايزال للمحلل الامريكي \_ يجعلني اعتقد انه يتعين على الاسرائيليين ان يسعوا الى سلام دائم ، وهم لايزالون متفوقين من حيث النوعية المسكرية . فاذا ما انتظروا طويلا فقد يكون الوقت متأخرا جدا ».

\_ ونحن \_ العرب \_ الذين ذاقوا مرارة العدوان في العام ١٩٦٧ لاننفي مطلقا مدى تقصيرنا وقصورنا بحيث لم تكن لدينا رؤيــة استراتيجية واضحة ، ولا تعبئة عربية مدروسة تواذي حجــم

الكوارث التي حلت بالامة العربية قبل حرب تشرين التحريرية حتى ولم نستطع استخلاص الدروس المستفادة من تجارب الشعوب والامم ونضالاتها سواء في الحرب العالمية الثانية أو ما بعد الحرب العالمية الثانية كما اننا لم نتمكن من اكتشاف ذواتنا الا بعد معادك تشرين التحريرية .

واعود الان الى الكولونيل الامريكي (تريفور . ن . ديبوي ) في كلمة له وجهها في تعليقاته الى العرب : « . . اود ان اسسوق نصيحتي مخلصة لاصدقائي العرب مثل النصيحة التي سبق ان قدمتها مؤخرا الى اصدقائي الاسرائيليين في القدس : لا تحاولوا التقليل من شانعدوكم الذي اثبت انه جندي واسسع الحيلة ذو كفاءة فاذا ادركتم مدى قدراته ، فلن تشعروا بالخجلل اذا لم تستطيعوا احراز نجاح ضده وفي الوقت نفسه فان الاعتراف بقدرات العدو يزيد من قيمة انتصاركم عند احراز النجاح » .

\_ وتحضرني الان كلمة للجنرال الفرنسي ( بوفر ) ذلك الاستراتيجي الكبير حيث يقول عن معارك الجولان: « ان القتال في الجولان كان اشبه ( بمناطحة التيوس ) او الالتحام المستمر للقوات المتحاربة ولقد برهن على عناد القيادة السورية وتصميمها واعطى مثلا رائعا وبطوليا عن الجندي السوري » .

\_ ويقول (الليفتنات جنرال ستيح لوفجرين) السويدي: (لقد دعم انتصار الاسرائيليين الخاطف المدهل في ١٩٦٧ فكرتهم عن تفوقهم العسكري، وسد الطريق امام التقييم الموضوعي غير المتحيز لتجارب الحرب، وامام التحليل الثاقب للمتطلبات التي يفرضها الموقف الاستراتيجي الجديد على السواء . ويبدو ان الاسرائيليين وقعوا فريسة للاعتقاد في التفوق على من يريدون الانتصار عليه .

اما العرب نقد ارغموا بهذه الهزيمة الساحقة على اخضاع انفسهم لفحص ذاتى ويتابع الجنرال قوله:

الاسلحة الجيدة لاشك لها اهميتها ، ولكنها ليست العنصر الحاسم في القتال ، اما الشيء الحاسم حقا فهو الرجل الذي خلف السلاح ، والضابط الذي يتحكم في الجهاز ويقود الوحدات . ومرة اخرى اثبتت حرب تشرين ان العنصر البشري هو الفيصل الحاسم في المعارك » . . .

#### المستوى الاستراتيجي العربي:

# ا ... انتقال المرب من مرحلة الدفاع الاستراتيجي الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي .

- ترى معظم معاهد الدراسات الاستراتيجية في العالم ، والمراقبون والمحللون العسكريون ان حرب تشرين كانت نقطة تحول حاسم في الصراع العربي - الاسرائيلي - ، وانه بغض النظر عن كل المتغيرات الاخرى التي ولدتها حرب تشرين فان العرب قد تحولوا من : مرحلة الدفاع الاستراتيجي التي استمرت حتى معارك تشرين الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي ولاول مرة في التاريخ المعاصر كما ان الاسرائيليين قد اجبروا للانتقال من الهجوم الاستراتيجي الى الدفاع الاستراتيجي ، ولاول مرة منذ انشاء الكيان الصهيوني فوق الارض العربية .

#### ب ـ ركائز الانتقال الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي:

ـ يرى بعض المراقبين والدارسين ان الاستراتيجية العربية في حرب تشرين قد ركزت للاستفادة من نقطتين اساسيتين هما:

١ ـ نقاط القوة التي وصل اليها القطران العربيان السوري
 والمصرى ومن ورائهما الامة العربية .

٢ ـ نقاط الضعف لدى العدو الاسرائيلي والتي تجلت ب:

1 - القوى البشرية الاسرائيلية المحدودة .

ب ـ الفرور والفطرسة الاسرائيلية .

ج ـ وقوع الاسرائيلين فريسة الشعور بالتفوق ، والخطأ في تقدير قدرات عدوهم العربي .

والحقيقة ان الاستراتيجية العربية التي واجهت بها الاسة العربية عدوها في تشرين كانت تعتمد على اسس وركائز اخرى لاتقل اهمية عن الركائز السابقة ولعل ابرز هذه الركائز:

ا لناء القوة الذاتية ( الاقتصادية والعسكرية والجبهـــة الداخلية ) في كل من القطرين اللذين اتخذا قرار المعركة .

٢ ـ توفر القائد الشهجاع حافظ الاسد الذي تحمل مسؤولية
 اتخاذ القرار الحاسم بعد ان افتقدته الجماهير العربية زمنا طويلا

٣ \_ تهيئة الجو عالميا لصالح القضية العربية .

إ ـ التصميم على الخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي لعبت باعصاب الجماهير العربية سنوات عدة مهما كانت النتائج .

٥ ــ اعتبار المعركة معركة قومية اي معركة كل الامة الغربية
 بكل طاقاتها البشرية والعسكرية والاقتصادية الخ

٦ ـــ الانمان المطلق بعدالة القضيية العربية : تاريخيا ــ وانسانيا ــ وقانونيا ــ وحضاريا .

٧ \_ حرمان العدو من مزايا توجيه الضربة الاولى كما فعل في

عدوان الخامس من حزيران ١٩٦٧ وذلك بتوجيه الضربة الاولى والمفاجئة للعدو .

# اما النتائج الاستراتيجية على الستوى العربي فقد كان اهمها:

- ا لقد انتزع العرب لاول مرة زمام المبادرة من عدوه --- الاسرائيلي . . .
- ٢ لاول مرة في الصراع العربي الصهيوني ينتقل العرب
   من الدفاع الاستراتيجي الى الهجوم الاستراتيجي .
- ٣ ـ حطمت حرب تشرين نظرية الامن الاسرائيلي واهدرت نظرية الحرب الوقائية وكانت تحديا صارخا للمذهب العسكري الاسرائيلي .
  - } ـ اظهرت قدرة العرب على خوض حرب طويلة الامد .
- ه حقق العرب المفاجأة في حربهم رغم التطور الهائل في ظل
   وسائط الاستطلاع والمخابرات الحديثة لعدوهم .
- ٣ ـ اثبتت حرب تشرين ان العامل البشري هوالعنصر الحاسم في القتال .
- ٧ ان هجوم الجيش السوري والمصري على جبهتين اجبر العدو
   على تشتيت قواته وبالتالي تفتيت جهوده الدفاعية .
- ٨ ــ ضخامة الاستهلاك في الاسلحة والذخائر والمعدات لكلا
   الطرفين المتحاربين .
- ٩ ــ قضت حرب تشرين على حالة التفوق النوعي للجندي
   الاسرائيلي.

. ا \_ يقول البريجادير جنرال \_ كينت هنت \_ من الجيش البريطاني في تعليقه على حرب تشرين : \_ ان الهجوم السودي المنسق على المنطقة الضيقة جدا شمال الجليل قد شكل تهديدا حيويا لاسرائيل . ونتيجة لذلك كان على اسرائيل أن تمنحه الاولوية الاولى على الاقل فيما يتعلق بالقوات الجوية . \_ وهذا الامر قد تطرق اليه موشي دايان وزير الحرب الصهيوني انذاك عندما قال : \_ اوقفوا هذا الوباء السورى \_ \_

11 - لم تحقق حرب تشرين نجاحا عسكريا حاسما من قبل اى من الطرفين المتصارعين .

۱۲ \_ حققت حرب تشرين مبدا الخداع على المستسوى الاستراتيجي ، وسارت خطة الخداع المرسومة بشكل متواز على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي جنبا الى جنب مع خطة العمليات، وجرى العمل بها وبنجاح ملموس على كافة المستويات .

۱۳ ـ اثبتت معادك تشرين ضرورة انشاء قاعدة صناعية حربية للامة العربية بحيث تتمكن من مواصلة المعركة بمخرون كاف من السلاح .

#### النتائج العسكرية على المستوى التكتيكي العربي

ا - أثبتت حرب تشرين أن العنصر الحاسم في القتال همو العنصر البشري وأن نجاح أي معركة يتوقف بالدرجة الأولى على أعداد المقاتل: فكريا وجسميا ومعنويا . صحيح أن الاسلحة الحديثة لها أهميتها ودورها غير أن العنصر الحاسم والفيصل يبقى الانسان .

٢ - اظهرت حرب تشرين وبشكل علمي على جبهتي الجولان

وسيناء مدى سيادة وفعالية الدبابة للمعارك في الحرب المقبلة ، واوضحت عنف وحدة الصراعبين الدبابة والسلاح المضاد لها الرم د .

٣ ــ كما أظهرت معارك تشرين مدى الصراع بين الطائرة من جهة والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من جهة ثانية ومدى فعالية الصواريخ التي كان لها أثر كبير في تبديل موازين القدوى حيث كسرت العصا الطويلة التي كانت تلوح بها اسرائيل وتطال بها اي مكان تشاء من الارض العربية قبل حرب تشرين .

١ - وعلى المستوى التكتيكي اثبتت حرب تشرين انه بالامكان التفلب على اقوى الدفاعات المحصنة وعلى اعقد المسوانع المائية ، حيث استطاعت كتائب الاقتحام في الجيش العربي المصري في الجبهة الغربية من عبور القنال ذلك المانع المائي الكبير وبالتالي تحطيم خط ـ بارليف ـ الاسطورة المهشمة .

٥ - أبرزت حرب تشرين فعالية ودور الانزالات الجوية
 وبخاصة في جبل الشيخ وتل الفرس وفي صحراء سيناء .

٦ - أعطت حرب تشرين معدلات قياسية عالمية في مجالات التكتيك :

#### ا - في المجال الجوي:

اعطى الطيارون العرب ببسالتهم وثقتهم بانفسهم وكفاءتهم القتالية العالية معدلات قياسية عالمية سواء في المجال القتالي الجوي او عدد الطلعات او في تفطية القوات البرية المهاجمة ودعم اعمالها القتالية او في مهمات الانزال الجوي او في نقل العتاد والافراد والمؤن او في التجهيز الفنى واعداد الطائرات للاقلاع .

أ ـ في مجال القتال الجوي: قامت القوى الجويسة في

سورية وفي الجبهة الشمالية بحوالي ست الاف طلعة خلال حرب تشرين التحريرية اضافة الى عشرات الطلعات الليلية .

ب \_ وفي مجال الاشتباكات مع طيران العدو: نفذ الطيران السوري ما يقارب من الـ ٧٠ اشتباكا جويا وكانت نسبة خسارة

الطيران الاسرائيلي حسا أي ثلاث طائرات اسرائيلية تقابلها ٢ طائرتان سوريتان .

ج \_ بلغ عدد طلعات الطيران السوري خلال معارك تشرين حوالي ثمانمائة طلعة للدعم الجوي اضافة الى عشرات الطلعات للدعم النارى .

د \_ استطاع العديد من الطيارين السوريين وبطائرة الميغ \_ 11 \_ وفي اشتباكات جوية حامية ان يلفوا اسطورة الفانتوم \_ الشبح المخيف \_ ولا ادل على ذلك من البطولات التي سطرها هؤلاء حيث استطاع الطيار الواحد في اشتباك واحد وطلعة واحدة أن يسقط اكثر من طائرة الو طائرتين معاديتين .. وحتى طائرة الميغ \_ 17 \_ فقد تحدى بها الطيار السوري طائرة الميراج المتفوقة وطائرة الفانتوم المعروفة واسقطها .. اذن فقد اعطى هؤلاء الطيارون السوريون معدلات قياسية عالمية واسطورية في حرب تشريسن .

ه ـ استطاع المهندسون والفنيون الجويون من تحقيق ارقام قياسية حيث خرقوا الدقائق الزمنية المالوفة في اعداد واصلاح وتجهيز الطائرة واعطوا الامثولة الرائعة في هذا المجال وفي اعادة الملء بالوقود والذخيرة للطائرات.

و \_ أما الكفاءة العالية التي ظهر بها مهندسو المطارات وحدات المطارات فقداعطت الرقم القياسي الدولي في سرعة

اصلاح المهابط والممرات والمدرجات وردم الحفر وازالة القنابل فقد كان الطيار يقلع من المطار في الوقت الذي كانت القنابل المهادية تدمر المهابط ويعود الطيار ليجد كل شيء في المطار مسوى وصالحا للمهوط والاقلاع .

ز \_ وفي مجال الانزالات الجوية : فقد اعطت القوى الجوية دروسا تكتيكية عالمية في هذا المجال . فالانزال الجوي الذي تم في الميوم الاول من حرب تشرين على المرصد المعادي المحصن في جبل الشيخ يعتبر قمة الاعمال التكتيكية في مجالات الانزال الجوي من حيث الاعداد والتنفيذ \_ وكذا الامر في الانزال على تل الفرس وكفر نفاخ ومزرعة بيت جن .

ح \_ وفي مجال نقل العتاد والافراد والمؤن ومهمات البحث والانقاد طوال ايام الحرب فقد كان في قمة النجاح التكتيكي من حيث الدقة في الامداد والتنفيذ والسيطرة والوقت والمرونة

#### ب \_ في مجال الدفاع الجوي

و الحقيقة وانطلاقا من الوقائع التي قدمتها معارك تشرين ، وادلى بها الكثيرون من المعلقين العسكريين ولا تزال مجال بحث وتعليقات ومناقشات فان الانسان – إي انسان – لا يستطيع الا أن يقف اكبارا أمام عظمة وبطولات سلاح الدفاع الجوي في سورية ويحضرني الان ما قاله أحد المعلقين العسكريين وأورده بالحرف الواحد « لقد أوقع سلاح الدفاع الجوي صدمة نفسية قاسية أصابت قيادة السلاح الجوي الاسرائيلي وطياريها وخلخليت واحدثت اهترازا عنيفا في ثقتهم بانفسهم ٠٠ »

\_ قلائل اولئك الذين يعلمون ان العتاد الحديث المتطــود « الصواريخ المضادة للطائرات » لم يصل الى ايدي مقاتلي الدفـاع

الجوي الا قبل الحرب بثلاثة أشهر فقط ، فقد كان على قيسادة هذا السلاح ان تخرق المراحل الزمنية ، كان عليها ان تدخل في صراع مع الوقت القصير وقي صراع اخر مع التكنولوجيا المتقدمة لهذا السلاح الجديد ، كان على ادارة هذا السلاح ان تخطط ، وأن تبرمج ، وأن تدرب ، وأن تعد الكوادر والاطقم والقيادات على كافة المستويات .

- حاجز اللهب: لقد عكس سلاح الدفاع الجوي مخططات القادة الاسرائيليين وقلبها راسا على عقب . ويعتبر بحق يسوم الحادي عشر من تشرين الاول اي اليوم السادس لمعارك تشريب الاسرائيلي كل جهوده على الجبهة الشمالية ليخرج الطيران السوري من المعركة ولكنه اصطدم بـ « حاجز اللهب » هذا التعبير ورد على لسان مراسل جريدة « لوموند » الفرنسية الذي قال بالحرف الواحد: « أن الطائرات االاسرائيلية تصطدم بحاجيز اللهب عندما تحاول مهاجمة القوات العربية في الجبهة الشمالية التي تتمتع بأقوى أجهزة الدفاع والقتال الجوى وأحدثها ، وأن كل ثماني طائرات اسرائيلية تحاول اختراق هذا الحاجزيعني التضحية بسبع منها وهذا ما كبد الاسرائيليين افدح الخسائر بل أنهم وأجهوا في كثير من الآيام كوارث حقيقية . وفي احداها ضحوا باحدى وتسعين طائرة خلال عشر ساعات فقط . وبعد افلا يحق لهذاالسلاحان يتخذ من اليوم الحادي عشر من تشرين يوما له يسمى « يوم الدفاع الجوى » ؟

# - ماهو دور قوات الدفاع الجوي في حرب تشرين ؟

لقد تميزت معارك تشرين بصراعات حادة كان اعنفها واشدها صراعان:

1 - صراع بين القوات الجوية الاسرائيلية وبين قوات الدفاع الجوي العربية .

ب - صراع بين القوات المدرعة الاسرائيلية وبين القوات المدرعة العربية وبخاصة في الجبهة الشمالية .

ولنعد الان الى دور قوات الدفاع الجوي وصراعها المريس والحاد والعنيف مع القوات الجوية الاسرائيلية:

ا ــ لقد استطاعت قوات الدفاع الجوي ان توفر الحماية الفعالة للقوات البرية خلال جميع مراحل القتال ، وتمكنت هذه القوات من شل فاعلية سلاح الجو الاسرائيلي في جبهة القتال وبالتالي وفرت انسب الظروف للقوات البرية للقيام بكل نجاح بعمليات الاقتحام وباقي مراحل القتال .

٢ ـ تمكنت قوات الدفاع الجوي من توفير الحماية لمعظم القواعد الجوية بتغطية دفاعية جوية ولم تسمح للطيران الاسرائيلي ان يشل اية قاعدة بل استمرت معظم المطارات والقواعد الجوية تعمل بكل فاعلية وكفاءة خلال الم الحرب .

٣ ـ استطاعت قوات الدفاع الجوي بكل جدارة ان تكون عاملا اساسيا في رفع الروح المعنوية للجبهة الداخلية وتماسكها عندما كان المواطنون في دمشق وباقي المحافظات وفي لبنان يشهدون تساقط الطائرات الاسرائيلية بالعشرات .

إ ـ لعبت قوات الدفاع الجوي الدور الفعال في رفع الروح المعنوية لقواتنا البرية عندما استطاعت ان تجمد سلاح الطيران الاسرائيلي وتمنعه من التدخل في المعارك البرية الدائرة فــوق

ساحات القتال وتوفر بالتالي الظروف المناسبة للطيران العربي السورى في ملاقاة الطيران المعادي .

ه ـ ان دور تنظيم التعاون بين قوات الدفاع الجوي وبين القوات الجوية الصديقة كانت له نتائجه الايجابية والفعالة في احباط دور القوات الجوية الاسرائيلية ،

٣ ـ تمكنت قوات الدفاع الجوي من زعزعة الثقة في نفوس تادة سلاح الجو الاسرائيلي وبث الرعب في نفوس الطياريسن الاسرائيليين واحدثت صدمة نفسية عنيفة في المجتمع الاسرائيلي الله يكان يرى في قواته الجوية القدرة على حسم المعادك لصالح اسرائيل في ساعات معدودة .

٧ - وكان لقوات الدفاع الجوي الدور الاساسي والفعال في حماية العديد من الاهداف الحيوية في البلاد ووقفت حائلا امام الهجمات الشرسة للطيران الاسرائيلي .

### النتائج التكتيكية لقوات الدفاع الجوي:

ان النتائج التكتيكية لهذا السلاح يمكن استخلاصها مسن واقع الصراع المرير الذي خاضته هذه القوات مع سلاح الجسو الاسرائيلي في معارك تشرين ، وأن مقارنة بسيطة بين النتائسج التكتيكية التي حققتها هذه القوات مع مثيلاتها في كافة المعسارك والحروب في العصر الحديث تضعنا امام حقائق تكتيكية جديدة ، والحروب في العصر التحديث تضعنا امام حقائق تكتيكية جديدة ، ومعطيات تكتيكية غجديدة ايضا . هذه المعطيات التكتيكية هي التي قدمها هذا السلاح على ايدي قوات الدفاع الجوي ولعل ابرز النتائج التكتيكية كانت :

#### ١ ـ في مجال المناورة:

برهنت قيادة قوات الدفاع الجوي في كافة خططها المرسومة على مرونة فائقة لمجابهة كافة المواقف والاحتمالات خلال سير الاعمال القتالية وبخاصة ما يتعلق منها بعامل : المناورة . حيث استطاعت هذه القوات ان تجتاز كل الارقام القياسية التكتيكية من حيث :

ا ــ المناورة بالقوات وتحريكها بالوقت المناسب الى المكان المناسب لتنفيد المهمة الموكولة في زمن قياسي . وكان كل مراقب يحس ان قوات الدفاع الجوي في كل مكان : فهي تقوم بتفطية كاملة للقوات البرية المهاجمة ، وهي تحمي كل مطار وكل قاعدة جوية ـ وهي تفطى كل منشأة حيوية . . . الخ

#### ب \_ المناورة بالنيران:

ولا ادل على نجاح هذا النوع من المناورة من مرأى الطائرات المعادية وهي تتهاوى محترقة فوق ساحات القتال وفو قالقرى ، وفوق المدن وفوق الاراضي اللبنانية . . كل مواطن يشعر وكأن صاروخ سام ( ٦ ) وغيره من وسائط الدفاع الجوي في يده . . . النيران كانت تندلع في الجو في الوقت المناسب وكأن في كلشبر من الارض تربض قاعدة صاروخية أو مدفع مضاد للطائرات . . وكان كل طائرة معادية كانت على موعد في الدقيقة والثانية وحتى اعشار الثانية مع قذائف رجال الدفاع الجوي .

٢ ـ من المفهوم ان هناك معدلات تكتيكية للخسائر في كل حرب ، غير ان قوات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري قد قلبت تلك المعدلات راسا على عقب ، واعطت معدلات تكتيكية جديدة وقياسية عالمية جعلت معظم المدارس التكتيكية العسكرية ان صحح هذا التعبير تعيد النظر في المعدلات السابقة لقد جاء في

تقارير اللجان العسكرية التي شكلتها القيادة الاسرائيلية لمعرفة اسباب تحطيم سلاح الجو الاسرائيلي في معارك تشرين: أن ٣٠٪ من الخسائر في الطيران للاسرائيلي كان بفعل الصواريخ المضادة للطائرات وأن ٣٠٪ كان بفعل المدافع المضادة للطائرات عيار ٣٢مم الرباعية المواسير (الشيكا) وأن ١٥٪ نتائج معسارك واشتباكات جوية ، بينما لم تستطع تلك اللجان اعطاء تعليل واضح لخسارة ٢٥٪ الباقية .

٣ ـ استطاع رجال قوات الدفاع الجوي بفضل تدريباتهم الشاقة المضنية والمستمرة وبفضل البرمجة العلمية المتقنسة والسيطرة الواعية ان يقوموا باداء رائع لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب لا قديما ولا حديثا من حيث:

الثقة بانفسهم ،

الثقة بقيادتهم .

الثقة بالسلاح الذي بين ايديهم .

الثقة بعدالة قضيتهم .

وحطموا ما روجته الدعاية الاسرائيلية والصهيونيسة والامبريالية وصدقه العالم وصدقه العرب أيضا من تخلف علمي لدى الانسان العربي عفير أن رجال الدفاع الجوي ومثلهم رجسال القوى الجوية ورجال المدرعات والبحرية والمدفعية وكل صنوف الاسلحة استطاعوا أن يجتازوا ما اسموه به (الفجوة التكنولوجية) الهائلة التي تفصل بين التقدم الاسرائيلي والتخلف العربي . وجاءت النتائج الفعلية في ميدان القتال لتهدم تلك النظرية وتثبت انالعربي قادر على ملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي .

} \_ أن التعاون المنظم والمستمر بين قوات الدفاع الجوي \_ خلال معارك تشرين وبين القوى الجوية والقوات البرية قد اعطى دروسا تكتيكية مستفادة في كافة المجالات ويصعب حصرها في هذه الدراسة العابرة .

\_ ولا يسعني في هذه العجالة من الدراسة الا أن أقف بكل خشوع وأكبار أمام عظمة رجال قواتنا المدرعة : الوية \_ وكتائب و فصائل وأمام أولئك اللين أثبتوا رجولة الانسان العربي فوق قمم جبل الشيخ من القوات الخاصة وأمام كتائب الاقتحام ورجال المشاة وفي مياهنا الفاضبة وألى أولئك اللين تصدوا بكل أصرار كتلة وأحدة لارتال دبابات العدو \_ وألى اللين حولوا بمدافعهم الميدانية أرض الجولان ألى جحيم وألى كل من زرع لغما و فجر قنبلة . . ووقف خلف جهاز أتصال . . كل أولئك أعطوا للمذاهب المسكرية دروسا حديدة في فن القتال أعطوا معدلات جديدة في في التكتيك . . . . .

## النتائج الاستراتيجية على المستوى الاسرائيلي

ان اول حقيقة بارزة لحرب تشرين ، انها عطلت ولاول مرة في التاريخ الحديث استراتيجية بكاملها ، وهزتها من جذورها وقواعدها الاساسية :

ا \_ استطاعت حرب تشرين تعطيل وافشال العقيدة القتالية للقوات الاسرائيلية ، بعد أن ظن واضعوها وغيرهم ايضا من الاستراتيجيين بانها عقيدة ثابتة ، ونابعة من تجارب علمية ولا يمكن النيل منها مهما كانت الظروف . وقد تجلى ذلك في :

ا ـ هبطت فاعلية سلاح الدروع ـ الدبابات ـ نتيجـة لفاعلية وتطور سلاح الدرعالعربي، وقد فوجئت الدبابات الاسرائيلية مفاجأة غير سارة عندما تصدى لها الجنود العرب بالصواريـخ المضادة للدروع ، وقضي بذلك على سرعة الحركة الاستراتيجية لهذا السلاح الذي كانت تعتبره القيادة الاسرائيلية ـ شفـرة السيف ـ التي يجب استخدامها للاجهاز على العدو بصورة تامة .

٢ ـ شلت فاعلية ذراعه الطويلة المتمثلة بقواه الجوية ، امام صلابة وفاعلية وصمود الدفاع الجوي العربي والقوى الجوي العربية . والقادة الاسرائيليون يعتبرون هذيبن السلاحين : ـ الدروع والطيران ـ عماد واساس كل نصر عسكري . مما ادى الى القضاء على سرعة الحركة الاستراتيجية للجيش الاسرائيلي.

ب \_ فقد الجيش الاسرائيلي مبدأ استراتيجيا هاما اخر وهو مبدأ الحشد ، فقد اضطرت القيادة الاسرائيلية في حــرب تشرين أن تجابه جيشين على جبهتين مما خلق لهذه القيــادة وهيئة أركان حربها موقفا استراتيجيا صعبا منعها من حشد قواتها على جبهة واحدة ثم انهاء الحرب بسرعة على اساس خاطف .

ج ـ لم يستطع الجيش الاسرائيلي احراز نصر عسكري على الستوى الاستراتيجي كما هو الحال في عدوان حزيران العام ١٩٦٧ ، ولو أنه حقق بعض النجاحات على المستوى التكتيكي في حرب تشرين .

٢ ـ استطاعت حرب تشرين أن تعطل عقيدة \_ الحـرب الخاطفة \_ التي تبناها الجيش الاسرائيلي نظرا لتعطيل وشـل

فاعلية عنصري هذه الحرب وهذان العنصران هما: سلح الدروع ـ والطيران . والحرب الخاطفة هي المبدأ الرابع من مبادىء الاستراتيجية الاسرائيلية العسكرية بعد مبادىء : الهجسوم ، والمفاجأة ، والحركة باعتبارها حرب حركية واسعة وكان الالمان اول من برع في هذا النوع من الحرب حيث بداته القوات الالمانية على بولونيا بهجوم صاعق ١٩٣٩ عندما قامت طليعة مدرعة من ست فرق مدرعة وثلاث فرق آلية ، باكتساح اراضي دولة يزيد عدد جيشها عن ثلاثة ملايين جندى باقل من اسبوع .

٣ \_ وعلى المستوى الاستراتيجي ، استطاعت حرب تشرين ان تعطل اهم مبدا من مبادىء الحرب التي تبناها الجيش الاسرائيلي وهو مبدا المفاجاة . حيث استطاع الجيشان العربيان \_ السوري والمصري \_ من استلام زمام المبادرة في السادس من تشريب وتحقيق مبدا المفاحاة .

إ ـ اثبتت حرب تشرين بما لا يدع مجالا للشـــك أن ـ الحدود الامنة ـ التي أدعتها اسرائيل ولا تزال لم تعد على المستوى الاستراتيجي آمنة أمام السلاح الحديث المتطور.

اخفقت القيادة الاسرائيلية في مجال القدرة على الردع ،
 وتوجيه الضربة الوقائية المسبقة علما بأنها اقامت جهاز مخابرات قو ي بتعاون مع اجهزة مخابرات اجنبية صديقة لاسرائيل ، بل حليفة لها ، غير ان هذا الجهاز اخفق بالاتجاهين معا :

ا \_ اخفق في الحصول عن حقائق تثبت امكانية قيام العرب بالحرب .

ب \_ اخفق في تقييم القدرة العربية على القتال .

٦ \_ اهدرت حرب تشرين وحطمت نظرية الامن الاسرائيلي

وهذه النظرية تذكرنا بنظرية المجال الحيوي التي اعتنقها ونادى بها « ادولف هتلر » والتي كان مصيرها الاخفاق في الحرب العالمية الثانية ، والتى انتهت بمعتنقيها وبالمانيا النازية الى الدمار .

٧ ـ امتدت اثار حرب تشرين الى النخبة العسكرية في اسرائيل « صاحبة الامجاد العسكرية السابقة » فقد ادت عمليات الطعن الداخلية في الفئات العسكرية العليا وقيادات الجيش الى قيام حكومة اسرائيل بتعيين لجنة قضائية لتقصي الحقائق عرفت باسم لجنة « اغرانات »لتحديد مسؤولية ما حدث من تخبط على المستوى الاستراتيجي العسكري حيث القت اللجنة اللوم على القيادة العسكرية العليا ، ونتيجة لذلك قدم الجنرال « دافيد اليعازر » رئيس اركان الجيش الاسرائيلي واخرون استقالتهم أضافة الى المظاهرات العامة التي ملأت شوارع المدن الكبرى في الارض المحتلة .

٨ - واخيرا فان التبدلات الاستراتيجيسة التي احدثتهسا حرب تشرين عكست الاية لواقع عدوان حزيران ١٩٦٧ حيست اجبرت هذه الحرب اسرائيل ولاول مرة منذ انشائها على الانتقال من مرحلة الهجوم الاستراتيجي الى مرحلة الدفاع الاستراتيجي. وهذا ما جعل كافة المعاهد الاستراتيجية العالمية تعطي اهتماما خاصا ودراسات اوسع وتحليلا اعمق لحرب تشرين .

### على المستوى التكتيكي الاسرائيلي:

ان اقل ما يقال عن حرب تشرين اضافة الى ما تقدم بانها اظهرت الجيش الاسرائيلي في حجمه الطبيعي على المستوى التكتيكي وان الجندي الاسرائيلي الذي لا يمكن قهره قد قهر ، وان الوحدات المقاتلة الصغرى في القوات العربية كانت على مستوى

التصدي للوحدات الصغرى في الجيش الاسرائيلي سواء على المستوى التكتيكي او على المستوى الفردي (المقاتل) وكذلك مجال القتال الجوي طائرة لطائرة \_ برغم التفوق التقني لطائرات اسرائيل وفي مجال البحر \_ وفي مجال القتال في البر .

ا - لم تعد الدبابة الاسرائيلية بعد حرب تشرين ذليك (البعبع) المخيف الذي يفر امامه الجندي العربي لمجرد رؤيت من بعيد . بل كانت خلال معارك تشرين مجرد كتلية معدنية تتحرك لتواجه مقاتلا عنيدا يتصدى لها بكل ثبات وجراة ويحيلها الى كتلة ملتهبة . ولقد اثبت رجال سلاح الم . د على الجبهتين الشمالية والجنوبية قدرتهم على انهاء اسطورة الدبابة الاسرائيلية وحتى على مستوى المناورة التكتيكية لم تكن الوحدات الاسرائيلية اكثر براعة من الوحدات العربية . وكثيرا ما كانت الوحيدات الاسرائيلية الاسرائيلية تفتش عن مخرج للهروب من امام الوحدات المقاتلية العربية .

٢ ــ اثبتت حرب تشرين أن التحصينات الاسرائيلية على المستوى التكتيكي مهما بلغت منعتها وقوتها فان بالامكان الالتفاف عليها وانهاؤها ، ولقد شهدت جبهة الجولان وجبل الشيخ والضفة الشيرقية للقنال انهيار العشرات من القلاع المحصنة .

٣ ــ لقد هرت حرب تشرين الجندي الاسرائيلي الذي
 لا يقهر هزا عنيفا وجعلته يفقد ثقته بقيادته وبأسلحته الحديثة جدا.

المام وهو واثق الحندي العربي سيفر المامة تلقائيا ويلقي السلاح .

ه ـ اظهرت حرب تشرين وعلى المستوى التكتيكي وهــــذا ما اثبتته كافة المعارك الدائرة على الجبهتين بأن الدبابات الاسرائيلية كانت تتحرك ببطء وفي الليل تتكدس في مجموعات وحولها كمية هائلة من الالغام .

7 ـ اكدت معارك تشرين بان الوحدات الاسرائيلية والجندي الاسرائيلي لم يحقق سوى الحد الادنى من المعدلات التكتيكيــة سواء في المجال الجوي او البحري وبخاصة في المعارك الدائرة في البراذا ما قيست وقورنت بما حققته الوحدات المقاتلــة العربيـــة والجندي العربي من معدلات تكتيكية قياسية على مستوى الوحدات الصغرى أو على مستوى المقاتل .

لعله من المفيد جدا أن نعتر ف بكل صراحة أن العرب وبخاصة بعض دول المواجهة قد استسلمت لبريق المتفيرات والمعطيسات التي نتجت عن معادك تشرين التحريرية . وادى هذا الاستسلام الى الانسياق وراء الابتزاز الامبريالي الذي استهدف بالدرجة الاولى تجريد حركة التحرر العربية من كل الاوراق الرابحة التي حصلت عليها بعد انتصارات تشرين .

#### اتجاه الضربة الرئيسية

لقد قامت الامبريالية والصهيونية بهجوم معاكس على انتصارات الامة العربية وخططت بذكاء اتجاه الضربة الرئيسية (على حد التعابير الواردة في القواميس العسكرية) هذه الضربة كان لها هدفان:

الهدف الاول: فصم عرى التضامن والتحالف بين قسوى المجابهة الاساسية: سورية ومصر والمقاومة الفلسطينية.

والهدف الثاني: فصم عرى العلاقات الودية بين مجمل هذه

القوى العربية الانفة الذكر وبين الدول الاشتراكية وبخاصية الاتحاد السوفييتي .

بحيث تكون محصلة هذه الضربة الرئيسية هو توفير كل الشروط الموضوعية التي تجعل مسألة التوصل الى تسويسة سياسية في المنطقة العربية مرتبطة بمشيئة الولايات المتحدة الامريكية ومحصورة في اطار منظورها لهذه السياسة هذا المنظور اللي يتطلب من الامة العربية أن تعلن الرضوخ التام للابتسزاز الامبريالي الصهيوني .

وللحقيقة نقول ويجب ان نعترف ان الهجوم الامبرياليي الصهيوني المعاكس قد حقق خلال الاعوام الماضية نجاحات اساسية تجلت في خليق:

ـ صراعات عربية ـ عربية وخلق تحديات جديدة امام حركة التحرر العربية . دعم التحديات المستمرة التي تمثلها اسرائيل في المنطقة وتقريتها واظهارها بصورة تستحيل معهـا مجابهتهـا والتصدى لهـا .

ونتيجة لهذا الهجوم الامبريالي الصهيوني المعاكس فقد اهترت الصورة الايجابية التي سادت الواقع العربي في اعقباب حرب تشرين ، واصبحت الامة العربية وبخاصة حركة التحبرر العربية امام واقع جديد وتحولات جديدة وامام خلل اصباب استراتيجيتها التي خاضت حرب تشرين على ضوئها . هذا الخلل تجلى في صميم حركة التحرر العربية عندما انقاد بعض اطرافها وراء التضليل الامريكي ، الامر الذي جعل حركة التحرر العربي بامس الحاجة الى وضع استراتيجية جديدة تقف امام الاستراتيجية الامبريالية للصهيونية التي افرغت في موجات متتالية مسن

(التكتبكات) بغية وضع حركة التحرر العربي في المتاهـــات والضياع . أو الوقوف على الاقــل أمام عمليــة (التفتيــت الاستراتيجي) ريثما يتم وضع استراتيجية عربية موحدة تستند على معطيات موضوعية .

ان الحل العادل للقضية الفلسطينية التي هي اساس ومحور الصراع في المنطقة العربية لا يمكن التوصل اليه الا بتحقيق الشروط المبدئية التي اعلنها القطر العربي السوري وهذه الشروط تتمثل في:

ا ــ انسحاب اسرائيل من كل الاراضي التي احتلتها العام ١ ١٩٦٧ انسحابا كاملا .

٢ ــ تأمين الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني .

٣ ــ ومن ثم إنهاء حالة الحرب .

اما اسرائيل فقد تظاهرت بالاستعداد لمباحثات السلم ولكن وفق منظورها ومفاهيمها وفي جو ضبابي بحيث تستطيع استدراج العرب الى فخ محكم الاغلاق ، ومع هذا كله فقد اعلنت صراحة بانها لا تزال متمسكة بما يلى :

اولا ـ عدم الاعتراف جملة وتفصيلا باي حقوق للشعب العربي الفلسطيني ، ولا حتى بوجوده .

ثانيا \_ عدم الانسحاب الكلي من الاراضي العربية المحتلفة العام ١٩٦٧ وفي حال الانسحاب فانه سيكون انسحابا جزئيا مقابل ثمن غال يدفعه العرب على حساب قضيتهم القومية حتى الانسحاب الجزئي تقابله مطالب تمس بالسيادة القومية .

ثالثا - الاحتفاظ بكل المستعمرات التي انشاتها في الضفة

رابعا \_ عدم الموافقة على اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

واذا كان البعض قد اندفع في تيار التضليل الامريكي والدعاية الاسرائيلية حول موضوع امكانية الوصول الى تسوية سلمية عادلة فما معنى هذه التسوية اذا كانت حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير معترف بها ، وحتى الشعب العربي الفلسطيني نفسه لا وجود له ولا اعتراف له في قاموس ( المفاوضيات ) الاسرائيلية . بمعنى ادق واوضح فان السلام (العادل) السلي تريده اسرائيل ينكر الوجود الفلسطيني لب واساس ومرتكز الصراع العربي الاسرائيلي . ثم ان كل المؤشرات المادية وليس المؤشرات المحائية تشير بشكل واضح وجلي انه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة الامريكية مع منطق الوصول الى تسوية عادلة في المنطقة وانه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة مع تراجع وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي تحتلها او حتى التسليم بأي حق مس حقوق الشعب العربي الفلسطيني .

# الحرب الخسامسة

ان كل الدلائل والمعطيات والمؤشرات تدل دلالة قاطعة بان حربا خامسة ستندلع في المنطقة العربية بين العرب واسرائيل اما زمان ومكان هذه الحرب فسيحددها الطرف البادىء بالحرب.

وهذه المرةمن سيكون البادىء ؟ العرب أم اسرائيل فساذا وضعنا احتمالا ، أو افترضنا بأن العرب هم الذين سيقومون بشن

حرب خامسة على اسرائيل ، وحجتهم في ذلك مبررة تجساه المواقف الاسرائيلية المتصلبة ، بغية استرداد حقوقهم المغتصبة ، غير ان اتخاذ قرار الحرب يتطلب جملة من المعطيات الاساسية وعلى المستويات الاربعة : المستوى الداخلي \_ المستوى العربي \_ المستوى الدولي ومن ثم المستوى الاسرائيلي والقوى الواقفة الى جانبها كل هذه المعطيات يجب ان تكون اساسا لاتخاذ قرار خطير كقرار الحرب .

وعودة الى ما سبق في هذا البحث ، اوالدراسة تجعلنانقفامام الفاجعة او الكارثة اذا ماعلمنا ان معظم عناصر قرار المعركة مهزوزة. وان عناصر قرار حرب تشرين العام ١٩٧٣ قد اصابها الخلل كما مر ذكره هذا اذا ما اعترفنا صراحة بان السور الدفاعي الحقيقي عن العمق الاستراتيجي العربي قد اهتز بنيانه ، هذا السسور الذي كان متمثلا وبشكل فعلي وعملي وواقعي في الجبهة العسكرية السورية المصرية . هذه القوة العسكرية هي التي كانت مصدر واساس كل المتغيرات التي احدثتها حرب تشرين في شتسسي الميادين السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية اما الطرف الاخر واعني به اسرائيل فهل من مصلحتها شن الحرب الخامسة وهل واعني به اسرائيل فهل من مصلحتها شن الحرب الخامسة وهل يكون الجواب : نعم وعندما يكون الجواب : نعم فاننا نستند على مجموعة من المعطيات التي يكون الجواب : نعم فاننا نستند على مجموعة من المعطيات التي

ا ـ ان نتائج حرب تشرين قد تركت اثارا سلبية في المجتمع الاسرائيلي ، ولا يمكن ازالة هذه الاثار الا بنصر عسكري اسرائيلي على العسرب .

٢ - أن حرب تشرين قد أعادت الثقة بالنفس الى الجماهير

العربية ، وازالة الغطاء عن امكانيات وقدرات الامة العربية ، ولا بد من ازالة هذه النتائج الايجابية ، واعادة الانسان العربي الى وضع ما قبل السادس من تشرين العام ١٩٧٣ ولن يتأتى ذلك الا من خلال شن حرب واسعة النطاق .

٣ ـ ان هذه الحرب ستشن على القطر العربي السوري بوجه خاص ، لان سورية ظلت الدولة الوحيدة من دول المواجهة التي تتبنى بشكل مبدئي وعلني القضية الفلسطينية ، والمقاومة الفلسطينية وتقف حجر عثرة في وجه كل المخططات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية ، ولان جيشها يكاد يكون الجيش الوحيد المتدرب والمتمرس الذي يقض مضاجع القادة الاسرائيليين .

ولان القطر العربي السوري يمثل قمة الصمود والتصدي في كل مواقفه: قولا وعملا ، ويعتبر رمز النضال الحقيقي والفعال

} \_ وعودة الى الحديث الذي اجرته مجلة \_ ذي ميل ايست مع اسرائيل شاهاك \_ استاذ الكيمياء في الجامعة العبرية نقف على مجموعة من الحقائق التي تؤكد ان اسرائيل ستشن حربا خامسة على الامة العربية قال شاهاك : انه يتوقع ان تشن حكومة الليكود التي يراسها مناحيم بيعن حربا جديدة على الدول العربية :

T \_ ان عزرا وايزمان وزير الدفاع الاسرائيلي واديل شارون وزير الزراعة قد وافقا مناحيم بيغن با ننصرا عسكريا سيعيد الثقة في الاقتصاد الاسرائيلي ، وهذا بدوره سيجلب تدفق الاموال من الخارج كما حدث بعد حرب حزيران ١٩٦٧ .

ب \_ ان هذه الحرب ستخفف الضغط ايضا على القدوى البشرية في اسرائيل فالجيوش العربية ستخسر ، والاردن سيتم احتلاله ، ومن ثم لن يكون هناك ضرورة لانتشار الجيش الاحتياطي

الاسرائيلي ، لان المناطق الصحراوية المحتلة يمكن حراستها من قبل دوريات سلاح الجو ، والحدود من قبل حرس الحدود . وبعدها يتم تحويل المزارعين في الضفة الغربية الى عمال يدويين ، مفيدين لمصلحة الاقتصاد الاسرائيلى .

ج ـ يرى هذا الاستاذ أن هناك مؤامرة تتعلق باهداف الولايات المتحدة الامريكية البعيدة في المنطقة ، وانه مقتنع بان ايصال ـ الليكود ـ الى الحكم تهدف امريكا من ورائه الى تقوية اسرائيل ، ومنع استقرار الدول العربية باضعافها اجتماعيـا واقتصاديا وعسكريا وضرب مثلا :

مساعدة الولايات المتحدة لمصر فقد تلقت مصر مساعدات من الحكومة الامريكية ومن مجموعة من الشركات الامريكية دون ان يكون لهذه المساعدات الي دور في تمتين الاقتصاد المصري ، ويقول: ان هذا ( جزء من محاولة الولايات المتحدة لاحتواء الاتجاهات التقدمية في الوطن العربي .

يرى (شاهاك) أن النتيجة النهائية لسياسة (الليكود) ، حتى ولو نجحت على المدى القصير \_ هي ايقاع الهزيمة باليهود في الشرق الاوسط .

٥ – ان تحويل اسرائيل الى ترسانة سلاح ليس الهدف منه المحافظة على امن اسرائيلوليس الموضوع عملية ما يسمونه بتوازن القوى في المنطقة ، وانما الغاية من تكديس السلاح المتطور تعرفها الولايات المتحدة وسوف لن تستخدمه العسكرية الاسرائيلية الا في شن حرب على الامة العربية بغية تحقيق مطامعها التوسعية ، ومطامع الامبريالية العالمية ، وحماية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية .

## هل واشنطن تريد السلام ؟

تحاول الامبريالية أن توهم الشعب العربي بأن مفاتيح السلام في الشرق الاوسط في يدها، وتحاول ايضا اغراق الساحة السياسية على امتداد المنطقة والوطن العربي بمجموعة من الطروحات والممارسات اللولبية والمكوكية اللفظية منها والعملية والهدف من هذا كلهالحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة العربية بوجهه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى العسكري هذا اذا ما استثنينا تزويد اسرائيل بكافة انواع الاسلحة المتطورة ـ بغية جعل كل مايجري في هذه المنطقة تحت \_ المظلة\_والهيمنة الامريكية ودليلنا على هذا كلـه مجمل الممارسات والنشاطات الامريكية التي تشهدها المنطقية العربية . ويقينا أن وأشنطن لا تريد حلا بقدر ما تريد ترتيب قد لاقت بعض النجاحات في بعض الاوساط العربية المسؤولة ، وانساقت تلك الاوساط لكل غباء أو ربما تحت تأثير ـ السحر ـ الامبريالي تمنى نفسها بانها ستكون السباقة الى وضع نهايسة المسرحية الماساوية ، والوصول الى السلام ( العادل ) ولم تكتف تلك الاوساط بالانسياق وحسب ، بل تحاول أن تظهر الامبريالية بمظهر (المنقذ) و (الشريف) وقى كثير من الاحيان بمظهر (المحب) وكان تجربة الامة العربية مع الاستعمار والامبريالية وليدة اليوم ، متناسية مجموعة من الحقائق والمعطيات الاساسية التي تثبت ان الامبريالية لن تكون الى جانب الحق العربي ، لن ولن تكون الا مع مصالحها واطماعها في هذه المنطقة ، لا ولن تقف حتى على الحياد . فعلاقة الولامات المتحدة الامريكية باسرائيل ليست علاقة بسيطةكما تتصور البعض ، فهناك ترابط المصالح الامبريالية مع المصالح الاسرائيليـة ،وهـذه علاقة كلاسيكية ، وان كل ما يـذاع او يكتب ويقال عن خلافات (جذرية) بين واشنطن واسرائيل ما هو في الحقيقة الا نوع من التمويه والاخفاء لتمرير مخطط آمبريالي صهيوني جديد ، وان مجمل التكتيكات التي تشهدها المنطقة ما هي في الحقيقة الا لخدمة التحالف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني . ووقفة قصيرة امام بعض الحقائق والمعطيات تثبت بما لا يقبل الشك النيات الامريكية تحاه ازمة المنطقة :

ا ـ ان السياسة الامريكية تنبع من مصالحها الاستراتيجية وهذه السياسة لا ترتبط بتفكير رئيس الولايات المتحدة او وزير خارجيته ولا بمستشاره لشؤون الامن القومي ، وانما ترتبط بالمصالح الامبريالية لاعلى مستوى منطقتنا وحسببل على المستوى العالمي ، وان وصول ا يرجل الى رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية يمر بمراحل كثيرة معقدة ومدروسة دراسة وافية من قبل اصحاب التروتسات الامبريالية . ويقينا فان المصالح الامبريالية في الوطن العربي على المستوى العسكري والسياسي وبخاصة الاقتصادي كفيلة بصب معظم الجهود الامريكية للمحافظة وبخاصة الاقتصادي كولذا كان من مصلحة الولايات المتحدة الامريكية جمل هذه المنطقة في توتر دائم ومستمر لابقاء العرب تحت (التهديد المستمر) .

البترولي » بالدرجة الاولى ، ونظرا لارتفاع ثمن النهب فانه مسن البترولي » بالدرجة الاولى ، ونظرا لارتفاع ثمن النهب فانه مسن الفروري رفع « ثمن اسرائيل » وتجهيزها ودعمها بقدرات اكبسر وذلك بفية ازالة كافة المعوقات والعقبات التي تتمثل في دول المواجهة والمقاومة الفلسطينية وما احتلال جنوب لبنان في السادس عشر من الخار ١٩٧٨ الا بعض المقدمات والمؤشرات لمخطط مدروس للقضية الفلسطينية بخاصة وللامة العربية بعامة من حلول وتصفيات على الفلسطينية بخاصة وللامة العربية بعامة من حلول وتصفيات على

الطريقة الامريكية، والعدوان المبيت على القطر العربي السوري غايته تدمير صموده بكل قسوة ووحشية عن طريق الاسلحة المتقدمة والمتطورة التي تقدمها الدوائر الاستعمارية في واشنطن الى العسكرية الاسرائيلية ، وبهذه الطريقة يمكن بعدها فرض تسوية (تسمح لاسرائيل بالمشاركة) في الثروة النفطية وتضمن في الوقت نفسه المصالح الامبريالية ، ولا تعود اسرائيل عندئذ عبئا على الامبريالية ولا على واشنطن ، بصورة خاصة فتستحق (التعايش على حساب المنطقة) وتبقى الولايات المتحسدة على العياد مسن الصراع العربي \_ الاسرائيلي ) حتى لا تثير غضب \_ الاصدقاء \_ وتبرهن كافة المقولات والنوايا الاسرائيلية والمواقف الامريكية على صحة هذه النتائج ، كما تبرهن انواع الاسلحة المنوحة لاسرائيل واحجامها على هذه النتائج ذاتها ، اذن فتدمير المقاومة المتمثلة في مواقسف القطر العربي السوري الثابتة يفتح الباب على مصراعيه للتسوية المطلوبة .

٣ \_ لقد اعلنت \_ واشنطن \_ اكثر من مرة بانها ملزمــة بالمحافظة على اسرائيل قوية ، بمعنى انها ستحمي اسرائيل ولـو تطلب الامر التدخل المباشر وبمعنى انها ملزمة بالمحافظة عــلى المعادلة الموضوعة اي ان قوة اسرائيل يجب ان توازي قوة الامــة العربية بكاملها من مقومات بشرية ، وقدرات قتالية وامكانيــات اقتصادية ، مضافا اليها كافة المعطيات الاستراتيجية مع العلم بان هده المعادلة مهزوزة وغير صحيحة من اساسها لاسباب عديــدة اهمها :

ا \_ ان الامة العربية لا تستطيع ان تزج بكل قدراتها العسكرية والقتالية في وقت واحد لاحراز التفوق لاسباب جفرافية

وسپاسية واقليمية الامر الذي يستحيل معه اجراء اي حشته ضمن حدود الزمان والمكان .

ب ـ غياب الاستراتيجية العربية الواحدة ، وان الضياع الاستراتيجي يجعل العرب غير قادرين على احرازالتفوق المطلوب .

ج - ان طاقات الامــة العربيـة وهي العامــل الاساسي في نجاح الجبهـة العسكرية مشتة ، ومهدورة ، مضافة اليها التناقضات الاصطناعية الاقليمية المعششة منذ عشرات السنين ، والتي تتوالد باستمراد كلما اراد لها الاستعمار والامبرياليــة ان تتكاثر وتتضاخم .

} — ان المزاعم التي تدعي وجود ما اسمعته ( خلافات جوهرية ) بين واشنطن واسرائيل ادعاء وهمي ، وما هي في الحقيقة الا نوع من التكتيكات المرحلية . وهذه التكتيكات موضوعة ومتفق عليها سلفا ، بغية تخدير الاعصاب ، ولا تتعدى تلك الخلافات عتبات المماطلة وذر الرماد في العيون بغية خلق مواقف عربية متناقضة ، لكسب الوقت وتمرير المخططات المرسومة بكل دقة وعناية في دوائر البنتاغون بمشاركة الطغمة الحاقدة في اسرائيل . واذا كانت واشنطن قد عبست حقليلا في وجه مناحيم بيغن فانها تعرف متى حتبس ومتى حتبسم على ضوء مصالحها في المنطقة العربية .

#### التاريخ معلم عظيم:

مامن مطلع على سبر الاحداث في المنطقة العربية يشك بان وصول - الليكود - وعلى راسها - مناحيم بيغن - الى السلطة في اسرائيل الا تتيجة غير مباشرة لحرب تشرين العام ١٩٧٣ ومااصاب

اسرائيل من هزائم سياسية وعسكرية ، كما ان وصول هذه الطفمة المتطرفة الى الحكم كان تعبيرا عن رغبة المتطرفين من الصهايئة في التوسع ، ووضع المنطقة على حافة الحرب ، ولقد اعلن مناحيسم بيفن خطه السياسي قبل وصوله الى السلطة متجاوبا بذلك مع رغبات وطموحات المتطرفين في اسرائيل:

- ١ ـ التشعد والتصلب وانتهاج مواقف عدوانية .
  - ٢ ـ ضم الاراضي بالقوة ٠
- ٣ \_ اقامة المستوطنات لتنشيط الهجرة الى اسرائيل
  - } \_ عدم تقديم اية تنازلات .

ولذا فقد بدا منذ توليه السلطة يعمل بصورة (محمومة على وضع المخططات العسكرية واعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية الهجومية ، وادخال التعديلات عليها واعادة بناء الجيش الاسرائيلي وقواته المسلحة وتزويده باحدث الاسلحة الحديث المتطورة متبعا بذلك نفس المنهاج الذي سلكه هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية . وكما كانت وحدة ارض الاجداد \_ المانيا والسويد والرور والمناطق الشرقية والنمسا هدفا بالنسبة للزعيم النازي هتلر فان \_ مناحيم بيفن \_ يسرى للزعيم النازي هتلر أي الضغة الغربية هدف يجب على الوسائل المكنة . وهذا ما اكده في الخطاب الذي القاه بعد انتخابه حيث قال : « ان اليهودية والسامرة \_ الفربية \_ جزء لا يتجزا من ارض اسرائيل وان الجميع اليهود الحق في استيطانها » . وكما ان هتلر حظي بالتأييد لجميع اليهود الحق في استيطانها » . وكما ان هتلر حظي بالتأييد لا التام لاول عملية عدوانية قام بها ونعني بها ضم اقليم الراين فان الضم بيغن \_ يحظى هو الاخر بالتاييد التام لضم الضم الضم الفسفة

الفربية ومن حين لاخر يقوم - مناحيم بيفن - بتنفيذ احدى عمليات الراين الصغيرة مثل اعطاء صفة الشرعية على المستوطنات التي اقيمت في الضفة الغربية بصورة غير قانونية ، والاستيلاء اداريا على المناطق المحتلة المنخ ... ويقول كتباب \_ اليهودسة والنازية ـ : كيف تلتقيان وتتماثلان : « اما أعظم هذه العمليات الشبيهة بعملية اقليم \_ الراين \_ فقد نفذت . لقد قضى مناحيم بيفن والى ابد الابدين على فرصة لعقد مؤتمر جنيف . ومرة اخرى وكما فعلت من قبل اكتفت الدول الكبرى بابداء المعارضة \_ بصورة ادبية ــ دون دعم احتجاجاتها بعمل فعال من اى نوع ، تماما كما فعلت الدول العظمي بالنسبة لسياسة هتلر التوسعية ابان الحرب العالمية الثانية » ويستطرد الكتاب فيقول: «حين نقرا المسرء مسؤلف \_ وليم شيرر الكاتب المعسروف \_ واسمسه ( صعود الرايخ الثالث وسقوطه ) يدرك لتوه أن مثل هذا النجاح يجلب معه على المدى البعيد ، الهلاك والكوارث انهم الحكماء فقط هم الذين يعرفون بان التاريخ معلم عظيم . . » فالوهم لا يفسير الواقع ، واسرائيل تراهن على موت التاريخ ورجوع عقارب الساعة الى الوراء .

# اين نحن ٠٠٠؟ وماذا في ايدينا ٠٠٠؟

ان الاحداث في المنطقة العربية تتقاطع وتتعاظم بسرعة مذهلة ومادمنا نحن اصحاب العلاقة والمصلحة الحقيقية فلابد مسن التساؤل: اين نحن ٠٠٠ وماذا في ايدينا أوهل بامكاننا التأثير على سير تلك الاحداث أان التحديات التي تواجه الامة العربية تحديات جسام وفي طليعتها التحدي الصهيوني المتمثل واقعيا وعمليا في اسرائيل ، واذا كنا صادقين مع انفسنا يجب ان نعترف صراحة

باننا الان في وضع عربي صعب ناجم عن واقعنا العُربي المهزوز الذي اعتراه الخلل والانقسام بعد أن برز كافضل واقع في حرب تشرين التحريرية ، ولسنا هنا بصدد تحليل وسرد عوامل التفرقـة والخلاف بقدر ما نحن بصدد مواجهة التحديات التي تواجهمصرنا ووجودنا كامة بمعنى ماهو السبيل للمواجهة واثبات الوجود العربي هل نستمر بمواقفنا المتناقضة ؟ هل نظل اسرى انعكاس سلبياتنا ؟ ان التعنت القطرى ، باتخاذ المواقف المنفردة والخروج على ارادة الاجماع والوقوع في الافخاخ التي رسمتها الدوائر الامبر باليهة والصهيونية كمصايد هذه الاسباب جعلت الامة العربية فيمواقف ضعيفة ، تقف أمام الاحداث المتعاظمة والمتسارعة وكانها لا حول لها ولا قوة ، ناهيك الى ان هذه المواقف قد تركت من الانعكاسات في وسط الجماهير العربية اثارها السلبية من تشرذم وتعنت معنوى، وفتحت الابواب امام بمض الفئات ذات الارتباطات المعروفة للتدليل بان الاعتراف بالامر الواقع والرضوخ لمعروضات السلم الحالية خير من لاشيء ، وهذا الاتجاه قد نشطت تحركاته بشكل ملموس في الاونة الاخيرة . هذا الخلل في الواقع العربي الراهن جعل حكام اسرائيل وكان مفاتيح الخلاص في ايديهم بل جعلهم يتكلمون مـن مركز القوة ، طالما أن الكرة ليسبت في ملاعبهم وأنما فسوق التراب العربي المحتل . ويعود السؤال اين نحن ؟ يطرح نفسه باستمرار ويأتى الجواب على صيغة استفهامية : من نحن ؟ الجواب الامـة العربية ؟ ان تعبير « الامة العربية » اصبح يتردد على الشفاه وكأنه نوع من الترف الفكري النظري لاكثر العرب . كل العرب من حكام ومسؤولين والقاصي والدانى يدرك تماما ان الصراع بين قوة حركة القومية العربية وقوة الحركة الصهيونية صراع اساسي وصدامي بلغ من العمق والجوهرية حدا جعل التعايش بينهما مستحيلا ولقد اكدت حركة القومية العربية المتمثلة بأولى فصائلها التقدمية المتقدمة حزب البعث العربي الاشتراكي في كل مقرراته وادبياته وتصوراته المستقبلية هذه النوعية من الصراع المصيري والحتمي ورسمت الخطوط العريضة لاسس الاستراتيجية العربية الكفيلة بتحقيق النصر النهائي والاكيد ولسنا هنا بصدد التدليل والعرض ، بقدر مانحن ملزمون لتلمس استراتيجية عربية موحدة . ان الاستراتيجية العربية تعني الشمول في المبادىء والمواقف على مستوى معطيات الامة العربية وليس على المستوى القطري ، وان تحويل المعركة من معركة دول مواجهة مع العدو الى معركة قومية هو المطلب الاساسي والملح بعيدا عن كل التناقضات القطرية الموروثة من عهود الظلمو والسيطرة والاستعمار . ان ( المعادك بالتقسيط ) التي خاضتها والسيطرة والاستعمار . ان ( المعادك بالتقسيط ) التي خاضتها للامة العربية ماهي في الحقيقة الا نوع من ( النزف بالتقسيط ) لطاقات الامة العربية . وعلى هذا الاسساس وضعت اسرائيل استراتيجيتها بحيث يبقى الصراع محدودا ولايتجاوزالافق القطرية .

ان تجاوز عتبة السلبيات للانطلاق نحو الايجابيات ضرورة مصيرية ملحة، وان وضع استراتيجية عربية شاملة موحدة على اساس معطيات الامة العربية تحدد من نحن \_ واين نحن . وماذا في ايسدينا . وان السللم العادل لن تسوقع بنوده في حسدائق البيت الابيض الامسريكي ، ولا في الخسوض في متاهات تفسير قرار الامسم المتحسدة رقم ٢٤٢ ، السللم العادل الحقيقي ، واسترجاع كامل الحقوق الشرعية يكمن كله في قدرات الامة العربية عندما ترج تلك القدرات بشكلها الصحيح والسليم في معركة المصير .

الحرب العربية الأولى



تلاقت المطامع الاستعمارية والمطامح الصهيونية ونجم عن ذلك زرع دولة دخيلة في فلسطين تشطر الوطن العربي وتعرقل وحدت السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يسهل السيطرة عملى اقطاره , وقد رفضت الامة العربية منذ البداية هذا الحسم الغريب فشهدت المنطقة صراعا مستمرا بين العرب اصحاب الارض وبين ادعياء الحق بها ، صراعا لم يتوقف لحظة وعلى مختلف الاصعدة بما فيها الصعيد العسكري الذي كان يخبو احيانا ليقتصر على اشتباكات محلية ويشتد اخرى ليتخذ شكل حرب واسعة النطاق. وهناك اجماع على اعتبار حرب تشرين رابع الحروب العربية للاسرائيلية ، في حين نجد ان عنوان هذا البحث اعتبرها الاولى . وسأحاول فيما يلي ايضاح الاسباب التي دفعتني الىهذا التناقض.

اصبح من المسلم به بأن الحرب هي وسيلة من وسائل السياسية تعتمد العنف لبلوغ هدف اخفقت الوسائل الاخرى في تحقيقه . وهذا يعني ان خوض الحرب يتطلب قرارا سياسيا واضحا يبلغ القيادة العسكرية لتضع الخطط الملائمة ليتحقق الهدف السياسي ومن ثم تهيئة القوى والوسائط العسكرية القادرة على تنفيذ هذه الخطة لتؤمن للسياسة استثمار نتائجها في سبيل تحقيق اهدافها .

لنلق نظرة على الحروب العربية الاسرائيلية انطلاقا من هــذه المتطلبات ، فقد يساعدنا ذلك على تحديد هويتها .

# خرب العام ١٩٤٨ ـ الجانب الاسرائيلي

ادركت الصهيونية العالمية منذ البداية ان الدولة التي تعمل بالتعاون مع الاستعمار على انشائها في فلسطين ستكون عضوا غريبا في وسط معاد لها وبالتالي عليها فرض وجودها بالقوة ثم تدعيم هذا الوجود بالعنف المتواصل حتى يصبح وجودها امرا عاديا مألوفا مع الزمن . وعبر بن غوريون عن ذلك بقوله : \_ القوة وحدها هـــي السبيل والاغبياء وحدهم هم الذين يستمعون الى قوة المنطق في العلاقات الدولية وبتاريخ الثامن من ايلول العام ١٩٣٩ قال بن غورون في كلمة موجهة لقادة الهجناه :

تمخضت الحرب العالمية الاولى عن وعد بلغور اما الثانية فلا بد وان تأتي بالدولة اليهودية واذا كانت السياسة هي السلاح الذي استخدم في الاولى فالقوة هي سلاح الثانية اي ان الصهيونية العالمية قد اتخذت قرارا سياسيا باقامة الدولة اليهودية واعتمدت القيوة وسيلة .

\_ الخطوط المامة لخطة تنفيذ هذا القرار .

جاء في الفقرة الثانية من المخطط الذي اعده بن غوريــون باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية الصهيونية ، ليكون دليل عمله في الولايات المتحدة الاميركية ما يلي ،

- ــ العمل على اقامة حكم يهودي في فلسطين بواسطة :
- ـ تعبئة القوى اليهودية العالمية وخاصة في بريطانيا واميركا.
- \_ تكوين الجيش اليهودي باستفلال حالة الحرب تكون مهمته الاولى الدفاع عن فلسطين .

\_ تنظيم الهجرة بحيث يمكن نقل عدة ملايين من يهود اوروبا الى فلسطين بعد الحرب .

ونصت الفقرة الرابعة على : \_ تفريغ فلسطين من سكانها العرب عن طريق نقلهم الى العراق .

\_ القوى العسكرية الاسرائيلية :

مع بداية الهجرات اليهودية الى فلسطين عمل اسحق بن زفي وبن غوريون على انشاء منظمة \_ هاشومير \_ الحارس وذلك بين عامي ١٩٠٧ \_ ١٩٠٩ باسم « العمل والدفاع اللااتي » وكان شعار المنظمة « بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار ستقوم من جديد » واوجد ابدلك البدور الاولى للمقاومة المسلحة في المستعمرات اليهودية ، ثم شكلت كتائب عسكرية يهودية قاتلت الى جانب البريطانيين في نهاية الحرب العالميــة الاولى ومن هاتين المنظمتين شكلت فيما بعد قوات الهجناه السرية .

وقد عملت الصهيونية العالمية بشكل محموم على تزويدها بالسلاح خاصة بعد صدوروعد بلفور والمعارضة العربية الشديدة له اصبحت لدى الصهيونية في فلسطين قوات مسلحة سرية تتزايد عددا وتسليحا مع الايام ولكنها لم تكن كافية لتحقيق الهدف المنشود ، فحاولت الحصول على موافقة حكومة الانتداب البريطاني على تشكيل قوة مسلحة علنية ليسهل تدريبها وامدادها بالسلاح ، وقد وجه « وايزمن » اثر انعقاد المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين في جنيف اب ١٩٣٩ خطابا الى رئيس الحكومة البريطانية والعشرين في جنيف اب ١٩٣٩ خطابا الى رئيس الحكومة البريطانية لتقديم القوى البشرية اليهودية والكفاءات الفنية للاشتراك في الصراع المقبل » . ودونما انتظار الموافقة البريطانية افتتحت

الوكالة اليهودية مكتبا لتسجيل المتطوعين « للخدمة الوطنية » وحثت بهود فلسطين على التطوع .

وفي ١٣ ايلول ١٩٤٠ وافقت الحكومة البريطانية على « انشاء القوة اليهودية المقاتلة » بقوام عشرة الاف رجل على ان تضم ٣ - ٤ الاف من يهود فلسطين وقد وصف « وايزمن » هذه الموافقة بقوله: « انه ليوم عظيم لا يقل عن يوم اعلان وعد بلفور » . وفي التاسمع عشر من ايلول العام ١٩٤٤ وافقت حكومة تشرشل على انشاء « اللواء اليهودي » للاشتراك بالعمليات الحربية الى جانب الحلفاء ، هذا كله الى جانب القوات اليهودية الاخرى التي شكلت في فلسطين بموافقة سلطات الانتداب نذكر منها على سبيل المثال « القسوة الضاربة النظامية » التي شكلتها قيادة الهجناه باسم « البالماخ » والتي استعانت بها بريطانيا في قتالها ضد قوات فيشي في سورية ولينان .

اي استغلت الصهيونية العالمية الحرب العالمية الثانية لتكوين الجيش الاسرائيلي تماما كما ورد في الفقرة الثانية من مخسطط بن غوريون الوارد اعلاه .

القرار السياسي قد اتخذ وخطة التنفيذ موضوعة والقوات المسلحة اللازمة جاهزة ولم يبق امام الصهيونية العالمية سوى اختيار الوقت المناسب فوجدته في قرار التقسيم الصادر عن مجلس الامن بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ ، وهي ان اعتبرت وعد بلفور غطاء شرعيا لادخال اكبر عدد ممكن من يهود العالم الى فلسسطين فانها وجدت في قرار التقسيم « دعوة شرعية لاقامة الدولة ، ولم تنتظر جلاء القوات البريطانية عن فلسطين لتبدأ عملياتها بل عمدت فورا الى تطبيق الخطة المرسومة للسيطرة على الجزء الاكبر مسن الاراضي الفلسطينية وافراغها من سكانها العرب .

وفي السادس عشر من نيسان ١٩٤٨ اتخد المجلس الصهيوني العام قرارا ببدء الحرب السافرة واقامة الدولة اليهودية بالقروة المسلحة واعلان التعبئة العامة وتنظيم السيطرة على البلاد وقسد تضمنت قراراته ما بلى:

ا ـ استدعاء كل قادر على حمل السلاح او العمل في المستعمرات الدفاعية .

٢ ــ استفلال كافة وسائل النقل البري والبحري والجــوي
 لجلب المزيد من الامدادات المسكرية والمتطوعين .

٣ - تنظيم اقتصاد الحرب وفرض السيطرة على الصناعة والتجادة والزراعة وفرض الرقابة على المواد الفذائية والخامات الاولية بما يحفظ للقوة العسكرية قدرتها على مواصلة القتال .

اقامة سلطة مركزية عليا موحدة تقوم بتنظيم وحصر الموارد البشرية وقيادة القوات المسلحة وتوجيه القوى العاملة .

٥ ــ عدم آلوقوف عند حد الدفاع بل شن الهجوم ضد كل الجبهات المعادية وليس فقط داخل المنطقـــة المخصصة للدولـة اليهودية ولا داخل حدود فلسطين بل حيثما وجد العدو.

اي ان الصهيونية قد عبات كافة امكانياتها لخدمة المركسة معلنة \_ كالعرب \_ رفضها لقرار التقسيم انما باسلوبها الخاص الفقرة الخامسة اعلاه) , وقد بلغت القوات المسلحة النظاميسة اليهودية قبيل دخول الجيوش العربية الى فلسطين ٦٧ الف مقاتل مدرب ومسلح ، تخدمها كافة الموارد التوفرة تحت قيادة عليا موحدة . . فماذا فعل العرب تجاه ذلك ؟ .

# الجانب العربسي القرار السياسي

كان اول مؤتمر يرسم خطة الكفاح المسلح في فلسطين هـو مؤتمر ـ عاليه ـ الذي عقدته جامعة الدول العربية يوم ٧-١١-٧ اذ تقرر فيه « اتخاذ الاحتياطات العسكرية على حــدود فلسطين وتخصيص عدد من المتطوعين للحرب ونقل مراكز تدريب بعض الجيوش النظامية الى مشارف حدود فلسطين » . ولايوحي

هذا القرار بان في الافق احتمالا للتدخل في فلسطين بالقسوات النظامية . وفي الاجتماع الذي عقده رؤساء الوزارات العربية في القاهرة بين ١٩٤٢–١٩٤١ وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على «ضرورة العمل الحثيث على احباط مشروع تقسيم فلسطين واقامة لجنة عسكرية لهذا الفرض واعتبار فلسطين جزءا حيويا من الوطن العربي » . ومع بداية العام ١٩٤٨ تبلورت الافكال السياسية حيال القضية الفلسطينية في الدوائر العربية المعنية في التحاهات ثلاث :

## الاتجاه الاول:

ويضم كلا من مصر والسعودية واليمن وينادي بضرورة حل القضية عن طريق الكفاح غير الرسمي او النظامي بالمجاهسدين الفلسطينيين اساسا مع تدعيمهم بالمتطوعين العرب.

#### الاتجاه الثاني:

ويضم سورية ولبنان والهيئة العربية العليا والامين العمام لجامعة الدول العربية وينادي بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية بالقوة المسلحة التي اصرت سورية ولبنان على ان تكون من الجيوش العربية النظامية بينما استصوب المفتي ان تقتصر على المجاهدين الفلسطينيين اساسا وبعض العناصر النظامية .

#### الاتجاه الثالث:

ويضم الاردن والعراق ويفضل ضمنا قبول التقسيم وضم القسم العربي من فلسطين الى الاردن بالاحتلال العسكري وهو بالتالى يوافق على التدخل العسكري لهدف محدد .

هذا وكان لكل دولة عربية موقف خاص معلق او مكتوم .

في هذا الجو من التناقضات اجتمعت اللجنة السياسية لمجلس الجامعة العربية بتاريخ ٣٠ نيسان ١٩٤٨ في عمان وقررت :

« الاكتفاء بدخول جيوش العرب الى فلسطين دون الحاجة الى خوض قتال فعلى لان اليهود سوف يقبلون شروط العرب عندئذ»!

هذا هو القرار السياسي للعرب ، واي قرار ! هــل هي الحرب ؟ يقول القرار « بدون الحاجة الى خوض قتال فعلي » قرار مائع مبهم على العسكريين وضع خططهم على اساسه ، كان الله بعونهم ،

## \_ الخطة العسكرية

هل كانت هناك فعلا خطة عسكرية للجيوش العربية . الفريق غلوب القائد العام للفيلق العربي الاردني ينكر وجود مثل هذه الخطة والفريق صالح صائب الجبوري رئيس الاركان العراقي قال بان العرب كانوافي حاجة ماسة الى خطة حقيقية اما القائد عبد الله التل فيقول : « انني لا ادري اكانت هناك خطة حقا ام لا ولكنه كان واضحا لجميع العسكريين ان فلسطين قد قسمت الى مناطق عمل اوكلت مسؤولية كل قسم منها الى احد الجيوش العربية .

نستخلص من ذلك ان الجيوش العربية النظامية دخلت فلسطين بلا خطة بل ان بعضها لم يكن يبطن للبعض الاخر ما يرجوه الصديق لصديقه من توفيق .

ورغم ذلك وعندما وافقت الدول العربية بتاريخ ١٠ ايسار ١٩٤٨ على تولية الملك عبد الله القيادة العامة لجيوشهافي فلسطين عمد القائد العام الى تعديل حتى اتجاه دخول الجيوش العربية لفلسطين واصدر اوامره بدخول الجيش السوري عبر سمخ بعد ان كان مقررا له ان يدخل مع الجيش اللبناني من الشمال مما خلق خللا في التوازن الاستراتيجي للقوات العربية وترك ثفرة واسعة بين الجيش السوري واللبناني ادى بهذا الاخير الى الانتقال الى الدفاع الجيش العراقي ليكون عبر منطقة جسر المجامع الخ .

#### \_ القوات العربية .

لم يكن باستطاعة القيادات العسكرية في كافة البلاد العربيسة الاستعداد الكافي للمعركة . وتبعا لافادات اكثر قادة جيوش تلك الايام يتضح ان قرار الحرب لم يبلغ للعسكريين سوى قبل ايام قليلة جدا قبل يوم واحد بالنسبة لبعضهم . فمصر مثلا لم تقرر الدخول في الحرب الا يوم ١٩٥٣ وابلغ القرار الى قائد القوات المصرية في فلسطين اللواء احمد على المواوي يوم ١٤٥٥ ولم يشعر السياسيون بضرورة. ذلك وربما كان كلام النقراشي باشا رئيس وزراء مصر انداك يلقي ضوءا على هذه اللامبالاة فقد قال للسواء المواوي : « ان المسألة سوف تسوى سياسيا وبسرعة وان الامم المتحدة سوف تتدخل وان الاشتباكات لن تخرج في حقيقتها عن مظاهرة سياسية وليست عملا حربيا .

هكذا اذن : الصهيونية التي اعدت عدتها طيلة سنين طويلة

سترضخ للمطالب العربية فور دخول الجيوش العربية فلسطين وان الامم المتحدة التي اقرت التقسيم رغم كافة الجهود المبذولة سوف تتدخل بسرعة . . تتدخل لماذا ؟ لاية غاية ؟ لا ضرورة للفهم .

انطلاقا من هذا المفهوم زجت الدول العربية جزءا من قواتها المسلحة التي كانت بمجموعها قليلة العدد ضعيفة التدريب مفتقرة الى الوسائط ، وبلغ حجم القوات العربية على جميع الجبهات حوالي . خمسة عشر الف رجل مقابل ١٧ الف يهودي مسادرب ومسلح .

هذه هي الصورة العامة لحرب العام ١٩٤٨ فهل هي حسرب عربية اسرائيلية ام انها حرب اسرائيلية حرب من جانب واحسد اقتصر فيها الجانب الآخر على ردود فعل مرتجلة ؟

# العدوان الثلاثي على مصر العام ١٩٥٦ او الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية

دعيت حرب السويسس العام ١٩٥٦ بالحرب العربية - الاسرائيلية الثانية وفي هذه التسمية الكثير من التجني ومجافة الواقع . فغي ذلك العام وقع عدوان ثلاثي غادر على مصر العربية كانت اسرائيل احد اطرافه . فقد تعاونت فرنسة وبريطانيا على تحضير وتخطيط عملية عسكرية ضد مصر الثورة لاسباب متعددة خاصة بكل منهما وقد استغلتا قرار الرئيس عبد الناصر بتاميم قناة السويس شعارا لتغطية الاسباب الاخرى وبغية خلق عدر مناسب لتدخلهما اقترحت فرنسة اشراك اسرائيل بالعملية وتم الاتفاق على ذلك .

ولكن الواقع ان فرنسة وبريطانيا لم تجرا اسرائيل الى الحرب فان هذه الاخيرة كانت تحضر لها منذ امد طويل . ويقول موشي

دايان في مدكراته عن معركة سيناء ـ صفحة ١٢ ـ انه قابل بن غوريون يوم ٢٣ تشرين اول ١٩٥٥ وفي نهاية الحديث: «اصدر لي أمرا بالاستعداد للاستيلاء على تيران لتأكيد حرية الملاحة الاسرائيلية في خليج العقبة والبحر الاحمر » . كما تشير وثائق بن غوريون التي اصدرها بارزوهار العام ١٩٦٨ ان دافيد بن غوريون طلب في نفس هذا الاجتماع مع دايان ان «تكون هناك خطط اضافية لاحتلال قطاع غزة وللسيطرة العسكرية الكاملة على سيناء . وهذا يدل بوضوح على وجود استعداد مسبق للحرب وكانت اسرائيل تنتظر الوقت الناسب فوجدته في الاشتراك مع فرنسة وبريطانيا .

كان هناك اذا قرار سياسي بالحرب لـدى دول العـدوان وخطط عسكرية موضوعة وقوات عسكرية كافية ومسـتعدة في حين لم يكن لدى الجانب العربي اي قرار سياسي بل على العكس استغل قرار التأميم القومي لشن العدوان ، ولم تكن هناك خطـة للحرب اللهم سوى الخطط الدفاعية التي تعدها كل دولة في العالم للدفاع عن نفسها ، كما لم تشترك في تلك الحرب سوى القـوات المحرية وحتى هذه لم تسنحلها فرصة القتا لاذ سرعان ماصدرت لها الاوامر بالانسحاب من سيناء اثر التدخل العسكري الفعـلي للقوات الفرنسية. ـ البريطانية .

لقد اصيبت سمعة المقاتل المصري وبالتالي العربي في الصميم اثر تلك الحرب رغم ان النتائج السياسية لعدوان ١٩٥٦ لم تكن في صالح دول العدوان .

فهل يمكن اعتبار هذا العدوان الثلاثيي حربا عربية اسرائيلية ؟

# عدوان حزيران ١٩٦٧ او الحرب المربية \_ الاسرائيلية الثالثة

في صباح الخامس من حزيران العام ١٩٦٧ شـــن الطيران الاسرائيلي غارات جوية مفاجئة ومكثفة على معظم القواعد الجوية المصرية مدمرا القسم الاعظم من القوى الجوية المصرية وسيطر تماما على الاجواء العربية مما سمح للقوات البرية الاسرائيلية بالتوغل السريع داخل سيناء وبلوغ قناة السويس خلال ايام معدودات ثم تحولت الى الجبهة الاردنية فالسورية واحتلت الضغة الغربيــة والجولان .

حضرت اسرائيل لهذا العدوان فترة طويلة من الزمن ويقول الجنرال مردخاي هود قائد القوى الجوية انذاك « لقد حضرنا خطتنا هذه وتدربنا عليها طيلة ستة عشر عاما . وبعد ان اكملت اسرائيل استعداداتها بدات بتهيئة الظروف المناسبة للبدء بالعدوان فاستغلت اعمال الفدائيين الفلسطينيين لتطلست التصريحات التهديدية للدول العربية المجاورة منذرة بالتدمير وحتى بقلب انظمة الحكم . منها خطاب ليفي اشكول بتاريخ ١١ – ٥ – بقلب انظمة الحكم . منها خطاب ليفي اشكول بتاريخ ١١ – ٥ – اسرائيل ان تقوم بعمل ضد سورية لا يقل عنفا عن اشتباكات السابع من نيسان .

وبتاريخ ١٢ – ٥ – ١٩٦٧ ذكرت وكالة يوناتدبرس انمصدرا اسرائيليا رفيعا قال: «اذا استمرت سورية في دعم عمليات التخريب داخل اسرائيل فان ذلك سيتبع بالضرورة قيام اسرائيل بعمل عسكري لقلب نظام الحكم في سورية » ، وكان قد سبق هذه التصريحات اقوال مماثلة قادت بالضرورة الى قيام سورية

باتخاذ الاجراءات الدفاعية على حدودها ودخول الجيش المصري الى سيناء لارتباط مصر وسورية بمعاهدة دفاع مشترك .

اي ان الحشود العربية ردة فعل على تهديدات اسرائيل. ولم تكن نتيجة لقرار سياسي عربي بالهجوم على اسرائيل.

وعملت اجهزة الدعاية الاسرائيلية ووسائل الاعلام العالمية المسيرة من قبل الصهيونية على استغلال هذه الحشود واظهارها بشكل خطر داهم يهدد بالقضاء على اسرائيل ، الواقع ان العرب كانوا يتحدثون عن الحرب وهملم يبذلوا جهدا للاستعداد لها في حين ان اسرائيل قد هيات كافة متطلبات الحرب وتتحدث عن السلام ، ويقول الجنرال ميتيتياهو بيليد في السابع عشر من شهر اذار ١٩٧٢ : انني ارفض تماما القول بان الاسرائيليين كانسوا معرضين لخطر الابادة افرادا او جماعات ، لقد حشد المصريون في سيناء ، ٨ الف جندي فوضعنا في مواجهتهم مثبات الالوف وانني مقتناع بان الحكومة لم تسمع قط من هيئة الاركسان ان وانه لم يكن بامكان اسرائيل التغلب على الجيش المصري الدي عرض نفسه بنفسه وبحماقة مذهلة لضربة الجيش الاسرائيلي

الجنرال وايزمن وزير الدفاع الحالي يؤكد كلام بيليد فقد صرح لصحيفة هاارتس ٢٩ اذار ١٩٧٢ قائلا: « انني موافق بانه لم يكن هناك خطر ابادة بالنسبة لوجود اسرائيل ولكن ذلك لايعني انه كان بمقدورنا ضرب المصريين والاردنيين والسوريين . فلو لم نغمل ذلك لمنا استمرت دولة اسرائيل بالعقلية نفسها وبالطابع ذاته » .

من هذا يتضع أنه لم يكن في العام ١٩٦٧ أي قرار سياسي عربي لخوض حرب هجومية ولم توضع خطط فعلية لذلك الا الخطط التي تضعها كل قيادة لتكون دليلها في التدريب والاستعداد ولم تكن القوات العسكرية مستعدة بل كانت كافة التصرفيات العربية سواء السياسية او العسكرية عبارة عن ردود فعل .

حرب ١٩٦٧ ايضا كانت حربا اسرائيلية بحتة تحملت نتائجها القوات المسلحة العربية التي لم تتمكن من العمل بحرية بل اقتصرت معاركها على مناطق محدودة . في الوقت الذي كانت هذه القوات ضحية في عدوان ١٩٦٧ وليست مسببة للكارثة .

# حرب تشرين التحريرية او الحرب العربية \_ الاسرائيلية ( الاولى ))

كان واضحا مند البداية ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ومع ذلك امكن للدعاية الاسرائيلية ان تقنع الرأي العام بانها هي الراغبة بالسلام وان العرب هم العقبة الرئيسية في سبيل حل كل القضية . فعملت الدبلوماسية العربية على كشف زيف هلذ الادعاء بتعاونها الصادق مع مختلف الجهات العالمية على حل قضية الشرق الاوسط بالطرق السلمية مطالبة فقط بحقوقها المشروعة التي نصت عليها كافة مواثيق وقرارات الامم المتحدة . وثباللاي العام العالمي ان اسرائيل هي العقبة على طريق السلمية وليست الدول العربية .

وبعد ان استنفلت كل من مصر وسورية كافة الجهــود اتخلتا قرارا سياسيا بخوض الحرب كان هذا اول قرار عربي من من نوعه اذ اتخل عن ادراك كامل للواقع وانطلق من قاعدة متينة ترتكز على قوات مسلحة مدربة وعلى شعب مؤمن بحقه وقضيته .

ثم بلغ هذا القرار الى القيادة العسكرية فوضعت الخطط العسكرية اللازمة لتحقيقه اخذة بعين الاعتبار الامكانيات الفعلية المتوفرة او التي يمكن توفيرها وكذلك التدابير الضرورية لاستغلال نقاط الضعف لدى العدو وشل نقاط القوة لديه وعلى اساس هــــذا المخطط جرى اعداد القوى والوسائط اللازمة للتنفيذ .

لقد تم تعضير وتنفيذ حرب تشرين في ادق واصعب الظروف . دوليا العالم يعيش مرحلة استرخاء فرضته الدولتان العظميان مما يحرم الدول الاخرى من تجاوز خط معين يتعارض ومصلحة هذه السياسة الدولية . المقاتل العربي متحمس مندفع يتابع تدريبه ولكنه يعيش حالة نفسية صعبة نتيجة بقائه فترة طويلة في الدفاع . الوطن العربي لا يزال في مرحلة التفكك .

حرب تشرين هي اولى الحروب العربية . فقد اخذالعرب « المباداة » بدل رد الفعل وانتقلوا الى الهجوم بدل الاستكانية للدفاع . خططوا ونفلوا الحرب وبنجاح ذلك لان « القرار » السياسي » كان محددا واضحا ولان « الخطط العسكريسة » كانت مدروسة وواقعية وملائمة للوسائط المتوفرة وقد ساعد على ذلك وحدة القيادة السياسية والعسكرية مفهوما ومعر فة وعقيدة .

حرب تشرين هي الحرب العربية الاولى ولكن نتائجهافاقت بكثير ما هو متوقع من تجربة فعلية اولى . فقد كانت \_ مفاجاة العصر \_ للعالم كله قبل ان تكون \_ جزئيا \_ لاسرائيل . فقدد كانت القوات المسلحة العربية بأعين العالم في ادنى درجة السمام تهزم خلال عدة جولات ؟ . الزعماء العرب يعدون ولا يفون . الدول العربية تزداد ابتعادا من بعضها كلما حاولت التقارب في الوقت الذي كانت اسرائيل في اعلى درجات القوة . فالجندي

الاسرائيلي افضل جندي في العالم وكذلك الطيار والقائد ولـــذى اسرائيل افضل جهاز مخابرات في العالم . اي باختصار كــان العرب باقتم صورة عسكريا على الاخص وكانت اسرائيل في ابهى حلة ، من هنا جاءت المفاجاة كبيرة . فقد احسن العربالتخطيط وفاجاوا اقوى مخابرات العالم وحطموا كافة اسس نظريات الامن الاسرائيلية واقتحموا الخطوط الحصينة ودمروا القوات الاسرائيلية

واجبروها على الانسحاب واحسنوا استخدام الاسلحة الحديثة وطالت مدة القتال الخ . . ودب الذعر في اسرائيل وسقطت الهالات عن رؤوس ابطال الحروب السابقة فتبادلوا الاتهامات بالتقصيس وسوء التقدير وبدات اسرائيل تشعر بانها على وشك الانهيسار فاستنجدت بالولايات المتحدة الامريكية فافرغت هذه ترسانات اسلحتها لتسمح لربيبتها بالصمود .

اخيرا لقد بدات حرب تشرين كما يجب ان تبدأ الحروب ولكنها لم تنته كما كان المفروض لها ان تنتهي .

بدات حرب تشرين بقوات سورية ومصرية أي بجزء مسن القوات العربية وقد امكن لهذا الجزء تحقيق اهداف كبيرة ومسع استمرار المعارك بدا العرب من كافة اقطارهم يساهمون بالمعركة لاول مرة زجت الوسائط غير العسكرية في الصراع وبدات طلائع القوى العسكرية العربية تصل الى مسارح العمليات أي بسدا الجانب العربي يزداد قوة مع استمرار القتال والعدو الاسرائيلي يزداد ضعفا نتيجة توزع قواته على جبهتين والخسائر التي مني بها وتطويق جزء منها في الجبهة الشمالية وعلى الضفة الغربية لقناة السويس أي اصبح مشرذما . واستعدت القوات العربية للقضاء عليه بهجوم مضاد قوي . في هذه اللحظة أي في الوقت السائي

اسبحت فيه الحرب « عربية » فعلا بالمعنى الشامل للكلمة في هذه اللحظة قبل الرئيس السادات وقف اطلاق النار .

ولو نظرنا الى هذا القرار بحسن نية لقلنا ان اعصابه خانته عند اول ازمة (ثفرة الدفرسوار) وان كان هو بالذات سببه بايعازه بوقف التقدم المصري الى عمق سيناء بعد العبور الرائع لقناة السويس .

ان ما يميز القائد الناجع عن سواه هو صموده في وجسه الازمات مهما اشتدت ان كان يجوز لنا ان ندعو ثغرة الدفرسوار ازمة . فالحرب الحديثة حرب مناورة تتحرك قوات الطرفين في اتجاهات متعددة وليس خرق جبهة في قطاع ما حالة شاذة في مثل هذه الحروب ، الشاذ هو التوقف عن متابعة القتال عندما تتوفر الامكانية لتدمير العدو ، الشاذ هو الخروج عن مضمون القرار السياسي والخطط العسكرية بشكل منفرد دون اي تشاور مع اخوة السلاح .

حرب تشرين هي اولى الحروب العربية منها سننطلق الى الثانية اذا لزم الامر حاملين معنا كافة الدروس المستفادة منها لاسترداد حقنا الكامل .

حسرب قشرين والابداع المتعدد الجوانب



## آ ـ دروس حزيران ١٩٦٧

لقد كان حزيران نكسة عسكرية مرة ، كما كان ولادة لعقل عربي جديد . عقل يبحث عما خلف الظواهر ليصل الاسباب فيدركها ، وهكذا بدأت عملية تشريح حزيران وما قبل حزيران لان شخصية الامة تاريخها ، كما بدأت عملية تحليل الواقع بكل ابعاده ، فكانت النتائج التالية دروسا حفرت بعمق في الوعبي العربي وهيي :

اولا \_ ان العالم لا يحترم الا الاقوياء .

ثانيا \_ ان ما اخذ بالقوة لا يسترد بفير القوة

ثالثا \_ يمكن أن تكون للوحدة العربية صور متعددة ولكم أهم ما نجب العمل على تحقيقه هو وحدة الهدف .

رابعا \_ ترى بعض القوى في العالم ان من مصلحتها الابقاء على حالة اللاسلم واللاحرب .

خامسا \_ الدعم الامريكي الكامل لاسرائيل في جميه المجالات ولا سيما في مجال التسليح .

سادسا \_ غرور اسرائيل وتحديها الراي العام العالمي وقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن واصرارها على البقاء في الاراضي العربية المحتلة بالقوة ورفضها الاعتراف بالكيان الفلسطيني .

سابعا \_ يعتمد العدو على نظام التعبئة والذي يعتقد انـــه دقيق وسريع .

ثامنا \_ يتمتع العدو بتفوق جــوي وبقدرة على تهديــد اهدافنا في العمق .

تاسعا \_ يرتكز العدو على مانع مائي قوي اقام خلفه مباشرة خطا دفاعيا حصينا (خط بارليف) .

عاشرا \_ اقتناع العدو بكفاءة اجهزة مخابراته وبتحصين مواقعه الدفاعية وبتفوق قواته .

حادي عشر ـ تشكيل القوة الرئيسية للقوات الاسرائيلية من المدرعات والعناصر الميكانيكية وتمتعها بخفة حركية عالية وقدرة كبيرة على المناورة .

ثاني عشر ـ قدرة اسرائيل محدودة على خوض حرب طويلة .

ثالث عشر : تحقق لاسرائيل عمق استراتيجي وفرته سيناء بعد عدوان ١٩٦٧ ، ومدى تأثير ذلك على عمليات العدو وعملياتنا.

رابع عشر \_ وجود نظام دفاع جوي عربي حديث وقوي .

خامس عشر \_ التفوق الساحق لعناصر مدفعيــة الميـدان العربيــة .

سادس عشر \_ التفوق العددي للقوة العربية البشرية .

سابع عشر : ارتفاع كفاءة ونوعية المقاتل العربي بعد حرب ١٩٦٧ ، بالتدريب والتوعية .

## ب ـ اسس الاستراتيجية العربية التي خلقت تشرين:

في ضوء الدروس السابقة وفي ضوء هذه الاعتبارات وغيرها رسمت القيادة السياسية العربية السورية استراتيجيتها الجديدة اعتمادا على اسس ومبادىء اهمها مايلى: أولا - وضع دول العالم امام مسؤولياتها .

ثانيا - عزل اسرائيل سياسيا .

ثالثا ـ العمل على اقناع القوى الكبرى العالمية بان مصلحتها الحقيقية مع العرب .

رابعا \_ اتخاذ سياسة اعلامية مدروسة ومتناسقة لخدمة الهدف السياسي العام .

خامسا \_ حسن استخدام كل الطاقات المتاحة في المعركة حتى يمكن ضمان تحقيق النجاح .

سادسا \_ الاستمرار بالظهور بمظهر من بلح بطلب الحل السياسي سابعا \_ الاستفادة الى اقصى حد من نقاط ضعف العدو ولا سيما الغرور الاسرائيلى .

ثامنا \_ هدم نظرية الامن الاسرائيلي ، التي تعتمد علــــى الحدود الآمنــة .

تاسعا ـ حرمان العدو من المباداة ولا سيما حين بدء القتال عاشرا ـ تأكيدنا وترسيخنا لقناعـة العدو اننـا مسالمـون مخذولون وان الوقت ما زال مبكراجداعلى اتمام الاستعدادللمعركة.

حادي عشر ـ العمل على ازالة الفتور في العلاقات العربية .

ثاني عشر : التنسيق الكامل في كل الاصعدة بين القطرين المربيين سوريا ومصر .

#### ج ـ اسباب قرار الحرب .

لقد خرجت القيادة السياسية العربية بنتيجة ، بعد ان

اعادت دراسة الموقف وتقييمه ، مؤداها انه لا حل ولا اتجاه نحو اي حل الا بالقيام بعمل عسكري لاسباب هي :

اولا ـ مصلحة القوى الاستعمارية الكبرى في الابقاء علـــى الوضع كما هو ولابقاء اسرائيل ضاغطة على الدول العربية لمنعها من ملاحقة التطور وابقائها على ما هي عليه من تخلف وذلك تيسيرا لهذه القوى للاستمراري استنزاف ثروات شعوب المنطقة واستغلال مواردها وطاقاتها لخدمة مصالحها .

ثانيا \_ لقد وصل الغرور الاسرائيلي بعد عدوان حزيران ١٩٦٧ الى حدود خيالية لدرجة اسكرت اسرائيل فهي تتحدى ليس الدول المحيطة بها فقط ، او حتى الدول العربية كلها وانما تتحدى ايضا الراي العام العالمي وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة وتصر على الاستمرار في احتلال اراضي الفير بالقوة وترفض ان تعترف ليس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وانما بالوجود الفلسطيني ذاته ايضا .

ثالثا \_ ان اسرائيل قد اخذت تعربد بقوتها العسكرية في المنطقة بشكل جعل العالم ينظر الى سكوت العرب على انه استسلام الضعيف وليس على انه صبر القادر . من كل هذا اتخذت القيادة السياسية العربية قرارالحرب فكان قرارا تاريخيا لم يقتصر اثره على منطقتنا فحسب بل شمل العالم اجمع ، كما لم يكن هذا الاثر محدودا بوقت القتال فحسب بل انه تعداه الى اماد طويلة مقبلة ، ولم يكن ائر القرار محصورا في النواحي العسكرية ، ولكنه اثر ايضا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

ثم انتقل قرار الحرب الى القيادة العسكرية لترسم خططها بعد اجتماع هام بين الرئيسين الاسد والسادات في الاسكندرية

وتتالت الاجتماعات ونوقشت ودرست الخطط الموضوعة من كل الوجوه ، وكان التركيز على تطبيق معظم مبادىء الحرب ولاسيما المفاجأة التي سنوضحها بدراسة ما ابدعه العرب في ميادين الزمان والمكان ووسائل الصراع وطرائق استخدام وسائط الصراع.

# د - الابداع بخطة الخداع السياسي ، والتفاعل بين الاستراتيجية والتكتيك :

قال الرسول العربي: (الحرب خدعة) وهكذا قام العرب في سورية ومصر باروع مناورة سياسية لخدمة وتحقيق اهدافهم الحربية العادلة، فقد اوعز لاجهزة الاعلام في الجمهورية العربية السورية ان تبرز اهمية زيارة الرئيس حافظ الاسد القادمةللمناطق الشرقية، وهكذا ركز التلفزيون والاذاعة والصحف معظم الانباء حول الاستعدادات للترتيبات لزيارة الرئيس القائد واهداف هذه الزيسارة.

كان ذلك قبل حرب تشرين بأيام ، مما طمأن العدو الصهيوني على انشفال الدولة بكاملها بالامور الداخلية عن كل ما هو حرب او تحريب .

كما بدأت أجهزة الاعلام العربية في القطرين العربيين مصر وسوريا بحملة كبيرة تظهر خوف الجمهوريتين ، ولاسيما القطر العربي السوري من هجوم اسرائيلي مباغت بحرب خاطفة وكشرت النداءات الى دول العالم لتأخذ مسؤولياتها في حفظ الامن والسلام الدوليين من المحتلين الصهاينة ، كما آثار الاعلام العربي موضوع الحل السلمي وضرورة أيجاد حل بالطرق الدبلوماسية للوضع في المنطقة ، مع العلم المسبق أن اسرائيل لين تنسحب من أي شبر دون قتسال ،

لم تكن جولة حافظ اسماعيل مستشار رئيس جمهورية مصر انداك العام ١٩٧٣ ، الى موسكو ولندن وواشنطن ، وحضوره لاجتماعات الامم المتحدة ، ثم زيارته لبون ، الاحلقة من حلقات الخداع الاستراتيجي ، وكذلك ذهاب وزير خارجية مصر السيد محمد حسن الزيات آنذاك الى نيودلهي وبكين ، ثم اجتماعه يوم الخامس من تشرين الاول العام ١٩٧٣ م مع الدكتور هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية ووزراء خارجية الملكة الاردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية .

وصرح ماكلوسكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بان اجتماعات كيسنجر مع الوزراء العرب لم تأت بجديد، ولم يقدم كيسنجر مشروعا جديدا للسلام في الشرق الاوسط، وانه اتفسق مع ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل على ان يستانف معه مناقشة المرق الاوسط عند عودة ايبان للولايات المتحدة الامريكية في كانون ١٩٧٣.

للولايات المتحدة الامريكية في ايران قاعدة سرية ، وبالضبط في جنوبها قرب الخليج العربي مهمتها التقاط الرسائل الاذاعيــة السياسية والعسكرية في دول الشرق الاوسط الا انه عندما سالت المخابرات الاسرائيلية المخابرا تالامريكية عن نوايا مصر في الهجوم قيل لهم ان مصر تعد لمواجهة ضربة اسرائيلية متوقعة تقوم بها انتقاما لما حدث في معسكر (شوناو) بالنمسا وقالت جولدامائير الذاك: (طمنوا العرب فاننا لن نقوم بهجوم عليهم) .

وهكذا اكتملت حلقة اخرى من حلقات الخداع الاستراتيجي، رغم وجود هذه القاعدة التجسسية ، ورغسم وجود مخابرات امريكا وغيرها في المنطقة .

صدرت الاوامر التحديرية للباعة والتجار بتأمين حاجيات الشعب في شهر رمضان المبارك ولاسيما المواد انتموينية الاساسية وقد تناقلته وكالات الانباء سريعا كدلالة على انشغال الحكومة المصرية في المشاكل الداخلية .

قامت القيادة المسكرية في القطر العربي السوري بتسريسح مجموعات من المسكريين الموجودين فعلا في الخدمة المسكرية ، وهذا العمل كان في نظر القيادة الاسرائيلية السياسية والمسكرية، لاسيما بعد عدم الرد بالصواريخ على هجومهم الجوي قبيل حسرب تشرين ، دليلا قاطعا على عدم استعداد العرب السوريين للحرب او لاي عمل عسكري .

في جمهورية مصر العربية اصدرت القيادة العسكرية اوامرها بالسماح للعسكريين باللهاب في اجازات الحج ، وقد منحت القيادة عددا كبيرا من العسكريين اجازات مختلفة ، واذا بشوارع مصر تعج بالمجازين ، وهذا مظهر يدل على عدم استنفار الجيش .

كما اصدرت القيادة العسكرية المصرية اوامرها في صباح السادس من تشرين الاول ١٩٧٣ الى مجموعات من الجنود العرب المصريين بخلع ثيابهم والسباحة الهادئة في قناة السويس كما قامت مجموعات اخرى بالجلوس على الطريقة الشرقية وتظاهرت بالكسل والتثاؤب والعبث بالمياه ، كما صدرت الاوامر لاخرين باللعب واللهو الظاهر بمختلف انواعه .

وهكدا نام العساكر في خنادقهم منذ الليلة السابقة للهجوم بدون خوذات ودون ان يظهر اي منهم راسه خارج الخندق باستثناء المكلفين كمجموعات خداع ورصد .

#### ه ـ الابداع في الزمان:

لم يكن تحديد يوم السادس من تشرين الاول العام ١٩٧٢ ، وبالضبط الساعة الثانية ظهرا ، من قبيل المصادفة ،او كيفمااتفق، وانما تحدد اليوم ، وتحددت الساعة بعد دراسات مستفيضة فقد كان هنالك اختلاف بين طبيعة الجبهتين المصرية والسورية مسن الناحية التضارسية والطوبوغرافية والمناخية .

كان القادة والمختصون قد طرحوا للبحث والنقاش راييسن متباينين ، ومختلفين فالمصريون لا يمكنهم العبور الا بعد دراسات علمية هائلة لطبيعة المد والجزر لبرزخ السويس ومعرفة منسوب المياه في اليوم والساعة وسرعة تيارات المياه لتحديد ارتفاع الجسور ولدراسة تاثير ذلك على مجمل العمليات الحربية .

والهجوم صباحا يعطي للعدو اثمن وقت في النهار لمدة اثنتي عشرة ساعة يستطيع خلالها تدمير رؤوس الجسور بالطيران ، كما كان المصريون بامس الحاجة لليلة مقمرة كي يتمكن المهندسون من تركيب الجسور خلال الليل وكي تتمكن القوات من اتمام عبورها ليلا اضافة الى ان هجومهم صباحا يجعل الشمس في وجوههم .وفي ظهر العدو ، مما يجعل معظم عمليات الرصد والمراقبة والطيران في غير صالح القوات المصرية .

بينما تتناقض هذه المعطيات مع ظروف الجبهية السوريية فالهجوم صباحا يجعل الشمس خلف ظهر القوات السورية ، وفي وجوه العدو .

كما أن طبيعة الجولان تهيء مع الفجر تمويها واخفاء جيدا بواسطة الفيوم المنخفضة ، ولا سبيما في الساعات الاولى للصباح ولا اشك أن أي مقاتل في الجولان يعرف قيمة هذه العوامل ، ولا غرو في أنهناك تبايناواضحا فيما تريده أو تفرضه طبيعة كل جبهة.

وحين عرض الامر على الرئيس القائد حافظ الاسد قرر بما عرف عنه من نظرة قومية شمولية ، ان يتم الهجوم في الوقت الذي يهيء للقوات المصرية افضل الظروف ، وحتى لو كانت في غير صالح القوات العربية السورية ، لان نجاح مصر هو نجاح للعرب ونجاح سورية هو نجاح للعرب ايضا.

وهكذا وقع الاختيار على يوم السبت السادس من تشرين الاول ١٩٧٣ لانه يؤمن معظم المطلوب ، كما يؤمن ليلة مقمرة تهيء جو العمل لتركيب الجسور العربية المصرية على قناة السويس .

كما حددت الساعة الثانية ظهرا لان ذلك يعطي فرصة للطيران . العربي لضمان دقة القصف كما يجعل الليل كله لصالح العرب

#### و \_ الابداع في الكان:

ان الهجوم الكامل الذي تم على طول الجبهتين العربيتين المصرية والسورية بطول وصل في سورية الى زهاء ثمانين كيلو مترا ، وفي الجبهة العربية المصرية زهاء ١٧٠ كيلو مترا ، لم يكن إلا نتيجة دراسات علمية دقيقة ، فالمعروف ان مبادىء الحرب تتفاعل فيما بينها لدرجة كبيرة ، فقد وجد ان هجوما عربيا شاملا على طول الجبهتين يحقق مجموعة من المزايا الاساسية :

اولا \_ أن الهجوم على طول الجبهتين يعمي العدو عن التجاه الضربة الرئيسية العربية .

ثانيا \_ ان مثل هذا الهجوم يجبر العدو على بعثرة قواتـه التحاهات شتى . ثالثا \_ الهجوم على طول الجبهتين يفسد قدرة الط\_\_\_\_ران الاسرائيلي ويبعش جهوده .

رابعا ـ ان الهجوم على طول الجبهتين يحقق احتمالات اكبر لعبور الحواجز الطبيعية والصناعية التي يدافع عنها ويحتمي بها الاسرائيليون ، مثل قناة السويس وخط بارليف في الجبهة المصرية، وتلال الجولان وخط آلون في الجبهة السورية وهكذا ففي الجبهة السورية هاجمت وبوقت واحد ثلاث فرق اضافة الى الوحدات الخاصة ، وفي الجبهة العربية المصرية تدفقت القوات عبر خمس عشرة منطقة عبور مما حقق النجاح المذهل لاختراق وعبور الجيشين الثاني والثالث ، كما حرم العدو من التعرف على اتجاه المجهود الرئيسين .

### ذ - الابداع باستخدام وسائط جديدة للصراع:

أولا \_ لقد كانت حرب تشرين حرب المفاجآت ، فقد فاجا العرب اسرائيل كما فاجأوا العالم قاطبة ايضا ، في مجال استخدام وسائط صراع جديدة كانت اهمها الصواريخ .

ثانيا \_ على المستوى التكتيكي اقام العرب شبكة متكاملة من الصواريخ ارض \_ جو من مختلف الانواع: سام٢ \_ سام٣ \_ سام٢ \_ سام٢ للمنعية م ط. سام٢ \_ سام٧،اضافة الى مختلف عيارات وانواع المدفعية م ط. وقد استطاعت هذه الصواريخ ان تحدث مجزرة في طيران العدو خلال المعركة .

ثالثا - لاتقل المفاجاة باستخدام الصواريخ ساجر وسنابر عن استخدام الصواريخ سام ، فقد خسر الصهاينة في مطلع الحرب زهاء خمسمائة دبابة ، وهكذا قالت مجلة (التايم) في عددها الصادر في ٢٢ تشرين الاول العام ١٩٧٣ ان العدو اللدود اللي

واجهته القوات الاسرائيلية في حرب تشرين الاول هو التكنولوجيا الحديثة والتكتيكات الجديدة التي استخدمها العرب.

رابعا \_ لقد قام العرب بانشاء ملاجىء لطائراتهم في ضوء در استهم لحرب (١٩٦٧) مما حدا بخبراء (حلف الاطلسي)للاستفادة منها كثيرا في بناءملاجىء لطائراتهم .

خامسا: لقد كان فخرا للهندسة العسكرية العربية على مدى الايام ابداعها لطريقة (التجريف المائي) التي ابتكرها مهندسعربي مصري شاب استطاع التغلب وقهر اعجب مانع في العالم . اضافة الى سقوط اقوى خطين دفاعيين في التاريخ بلا مبالغة هما خط بارليف و خط الون) .

لقد تم تحديد ارتفاع الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة وعلى طول مواجهة الجيش الثاني المصري باستخدام الاجهزة البصرية ، ثم تم انشاء ساتر ترابي داخل (جزيرة البلاح) لاجراء تجارب عملية داخل نطاق الجيش لتحديد معدل تجريف الميساه للرمل (ووجد ان كل متر مكعب من الرمل يحتاج الى متر مكعب من المل يوتاج الى متر مكعب من الملا يوتاج الى متر مكعب من الملاء لازالته.

وقد تمت عملية فتح الممرات في الساتر الترابي بنجاح كبير ، وكان الزمن الذي استفرقته في الجيش الثاني يتراوح من (١-٦) ساعات بعد بدء الهجوم .

سادسا \_ قام المهندسون العرب بابداع خلائط اسمنتية من نوع معين وباستخدام خاص تمكنوا بواسطتها من اصلاحالتخريبات التي كانت تحصل من القصف الجوي الاسرائيلي للمطارات ، وقد تجاوز العرب الزمن في اصلاح الاعطال ولا سيما في القوى الجوية ، فقد ابدعوا موادا جديدة للصق بدلا من اللحام العادي ، وقدتم تجاوز

المعدلات الزمنية لبقية الجيوش . كما ابدع العرب نوعا من الخلائط الاسمنتية السائلة أي التي تشتد وتتماسك ضمن الماء ، استطاعوا بها اغلاق فوهات خزانات النابالم التي كانت تحوي ( . . . ؟ ) طن من النابالم ، موزعةعلى (٣٣) نقطة بمعدل ( . . . ) لكل خزان .

### ح \_ الابداع في طرائق القتال:

ستبقى اكاديميات العالم العسكرية ومفكروها سنين طويلة في دراسة وتقصي ما ابدعه العرب من طرائق جديدة ، في عصر العلم والتقنية وفي حرب الصواريخ والالكترون ، تعتبر ثورات في الفكر العسكري .

لقد كان العرب امام حالة خاصة في حرب المدرعات فهم امام عدو تروده الولايات المتحدة بآخرمبتكراتها العسكرية وبكلمايحتاجه لتحقيق التفوق على العرب وبحيث يستمر ميزان القوى لصالحه دائما.

وكان لابد للعرب من اعتماد وسيلة عسكرية تحد من فاعلية دبابات العدو وتسحب منه هذه الميزة وكان الصاروخ المضاد للدرع مفاجأة المعارك البرية حيث اسقط كثيرا من اهمية الدبابة في المعركة ، وقد استطاع الصاروخ م\د في يد المقاتل العربي من التصدي للدروع الاسرائيلية وتمزيقها ، مما حدا بالعلوم العسكرية لان تعيد النظر في اهمية الدبابة واستخداماتها، وان تعيد النظر كذلك في بنائها ومواصفاتها في ضوء نتائج حرب تشرين . .

ثانيا ـ بروز دور المشاة بشكل كبير في المعركة على الجبهتين السورية والمصرية اذ تحملوا عبء القتال على الجبهة المصرية طوال الايام الثلاثة الاولى تقريبا .

ثالثا \_ لقد حطمت حرب تشرين مبدأ الدفاع الساكن ليسود مبدأ الحركة والهجوم فهذه المرة الاولى منذ اكثر من سبعماية سنة يخوض فيها العرب حرباهجومية وهذه هي المرة الاولى في تاريخ العسكرية العربية تطبق مبادىء الهجوم والمفاجأة والحركية العالية .

اذ من المعروف ان المنظرين العسكريين الاسرائيليين قد بنوا استراتيجيتهم على الاطمئنان لاقوى مانع في العالم قناة السويس ، وخط بارليف في الجبهة الغربية وخط آلون وتلال الجولان في الجبهة العربية السورية . حتى اطلق على هذه النظرية العسكرية إنظرية الحدود الامنة ) اي شكل الارض او صنع شكل فيها يعطي الامان لمن يستثمرها .

وبعد ان سقط خط بارليف وآلون سقطت هذه النظرية الماطلية .

رابعا لقد انقلبت نظريات الحرب الالبة ، فلاولمرة يشترك مثل هذا المعدد الضخم من الدبابات والاليات في مثل هذا المسرح العملياتي الضيق والمحدد المسالك في مثل هذ الوقت دون احراز نتائج فاصلة . . . .

فقد قرر الخبراء ان جبهة الجولان قد استوعبت زهاء ٢٣٠٠ دبابة وهو رقم قياسي لا مثيل له في اكبر معارك الدبابات التي حدثت في التاريخ مثل معركة العلمين او معركة ستالينفراد ، ففي العلمين زج البريطانيون ، ١٤٤ دبابة مقابل ،٥٥ دبابة المانية وايطالية ، وفي ستالينفراد كانت هناك ١٩٨ دبابة روسية مقابل ٢٧٥ دبابة المانية .

خامسا ـ سجلت حرب تشرين أعلى وتيرة حربية لمسارك الدبابات في العالم ، من حيث الكثافة والسرعة والحركية العالية . وفي استنباط طرق قتال جديدة تتلاءم مع اغرب مسرح عمليات في

العالم وهو الجولان ففيه الجبال والتلال والوديان والسهول والانهار والمجاري والصخور . . . في بقعة ضيقة مما جعل مثل هذا المسرح بخلق تكتيكيا جديدا .

سادسا ـ سقوط كل النظريات السابقة حول عمل السلاح المدرع مع سلاح المشاة فقد كانت اسرائيل تقدم الدبابات اولا تليها المشاة للتطهير وهذا ما تقره كثير من النظريات العسكرية ذات الاولويات في الفكر العسكري قبل حرب تشرين ، ولكن هله النظريات سقطت على الجبهتين ففي جبهة الجولان هاجلسم الاسرائيليون تل شمس بالدبابات ويصف حاييم هرستوغ ذلك السقوط الذريع بقوله ؟

( انا اريد ان استشهد على جهل قوادنا العسكريين باهمية قوات الكوماندو في الحرب الحديثة بمعركة تل الشمس في سورية . ففي حرب ١٩٧٣ اراد قواد اسرائيل اقتحام موقع تل الشمس في سورية فماذا نراهم فعلوا ؟ لقد ارسل اولئك القواد الكتيبة السابعة المدرعة لاقتحام تل الشمس مواجهة .

ولما بدأت المدرعات الاسرائيلية تزحف مواجهة \_ على التل قابلها السوريون بنيران حامية دمرت المدرعات و قتلت و جرحت من فيها وأخفق الهجوم المواجه اخفاقا مروعا . وهذا الاخفاق الدريع اصاب قوادنا بنكسة جعلتهم يقدرون مبلغ جهلهم .)

سابعا \_ سقوط نظرية السيطرة الجوية بالطائرات ، التي سيطرت على التفكير العسكري قبل حرب تشرين التحريرية، وظهور نظرية التكامل في الدفاع الجوي والقوى الجوية فقد كانت الاراء في الفكر العسكري انه لا توجد طريقة تتيح الحرية لعمل القوات البرية الا بالحصول على اكبر قوة وعدد من الطائرات الحديثة ولكن النظرية

العربية الجديدة ونظرية التكامل بين القوى الجوية والدفاع الجويي بجعلت النظرية السابقة السقط كما سقط الكثير من النظريات الاخرى فالتطبيق الدقيق لمبدأ التكامل في الدفاع الجوي بين المصواريخ وبين المدافع المضادة قد جعل السيطرة الجوية حلما بعيد المنال ، وهكذا تهيأت الظروف للمقاتل العربي لاخذ دوره وبيان كفاءاته وقدراته .

ولم يقف العرب عند تطبيقهم الدقيق لمبدأ التكامل في الدفاع الجوي بل كانوا يناورون في صواريخهم مابين مواضع تبادلية واحتياطية وثانوية ، اضافة الى بنائهم قواعد صواريخ هيكلية مما جعل معظم القدرة النارية الاسرائيلية تذهب هاء .

ثامنا بروز اهمية تنظيم تعاون مختلف صنوف الاسلحة ففي حين كانت الطائرات الاسرائيلية تقع فريسة الصواريخ العربية كانت الطائرات العربية غالبا ما تعمل ضمن حماية الصواريخ العربية ، كذلك في حين كانت الدبابات الاسرائيلية تقع بسهولة امام المقاتل العربي بصاروخه كان المشاة في معظم الاحيان يتعاونون مع الدبابات في القوى العربية .

تاسعا \_ لقد اظهرت حرب تشرين اخفاق نظرية التأمين الاداري والفني وغيرها ومن الامثلة على ذلك تصريح موشيه دايان التالى .

لقد نفذت . . . ذخائرنا ودمرت طائراتنا ودباباتنا ، ولولا تدفق المعونات الحربية الامريكية من الجو والبحر علينا لضاعت اسرائيل ، وقد علق حاييم هرتسوغ على تصريح موشيه دايان قائلا : ان تصريح دايان هذا كان اكبر نكسة لاسرائيل وسمعة اسرائيل في العالم .

كما ظهر ان الدبابات الاسرائيلية في جبهة السويس لم تكن

تحمل سوى قنابل خارقة اي مضادة للدبابات ، بينما لم تكن تحمل قنابل متفحرة .

وقد جرى بعد حرب تشرين ظهور نظريات في الفكر العسكري جديدة لكيفية اعداد القوائم التي كان يجري على اساسها تخزين المعدات واللخائر ، وقد اعترف دايان بان الجيش الاسرائيلي يعاني من نفاذ الذخائر . . . .

ويكفي التنويه هنا الى ان الولايات المتحدة الاميركية قدارسلت لاسرائيل ١٥٠ الف طن شرائط معدنية للتشويش ضد الصواريخ وقد استخدمت بسرعة. ٤وكان ذلك في اليوم ١١ تشرين الاول اليوم السيادس من القتال.

حتى ان الخبراء يقدرون ان اسرائيل لم يبق لديها في اليوم الثامن ما يكفيها للقتال الا اربعة ايام فقط ، رغم ان طلائع الامداد الامريكي قد بدا في اليوم الثالث ، ولكن ما ان حل اليوم الرابع عشر اي اليوم التاسع من القتال حتى اصبح الامداد الامريكي بلا حدود .

ويجب ان ننوه الى ان هذه السرعة الهائلة في نفاذ الذخيرة وسببها الكثافة الكبرى في الاستخدام بما فاق معدلات استخدام وخسائر الله حرب سابقة .

عاشرا \_ سقوط نظريات المعدلات الزمنية ، اذ انه من المعروف ان كل دولة تقوم بتجارب على المعدلات الزمنية المثالية لمعظم الاعمال العسكرية كتركيب جزء من جسر دمر اثناء القتال وعملبة التركيب التركيب تجري في جو المعركة الحقيقي ، قدلا تكتمل عملية التركيب الا بعد ساعات في معظم جيوش العالم في حين استطاع العرب ان عيدوا الجسور سليمة كما كانت بعد (٣٠) دقيقة من تدميرها .

حادي عشر لقد قلبت حرب تشرين نظريات النقل والامداد الجوي العسكري . فهي قد احدثت شروخا كبرى في مجال النقل البوي ، اذ دارت مختلف الاسئلة حسول حجم طائرات النقسل الاستراتيجية وحمولتها وسرعتها وكيفية استخدامها ، لان حرب تشرين قد اظهرت اهمية وصول اكبر كمية من المعدات والاسلحة باسرع وقت فحتى الثانية لها كل القيمة في الحرب الحديثة .

وهكذا اتخذت القيادة الامريكية ، وهيئة الاركان في البنتاغون مجموعة من الاجراءات والتدابير لتعديل نمسوذج الطائسرات المستخدمة حاليا في القوات المسلحة وهما (البوينغ ٧٤٧ ود.س ١٠٠٠-٠٠) وذلك بهدف (اجراء تطور كبير في مجال النقل الجوي العسكري) وكان الحافز لاجراء التعديلات المطلوبة هو الرغبة في الزيادة وتطوير قدرة الطائرة لحمل عدد اكبر من الرجال ومزيد من الاسلحة والعتاد وتحقيق هذه الزيادة عن طريق الافادة من زيادة طول الجوف في الطائرة (ج ١٤١) بحيث يتم اكتساب ما يقارب الثلاثين بالمائة في رفع قدرة الطائرة على الحمل .

ولقد وضعت القيادة الامريكية في تقديرها ، وهي تطلب تعديل الطائرات ان اسطولها الحالي للنقل الجوي والمكرس لنقل القوات العسكرية ، يضم نماذج رئيسية هي : (لوكهيد ٢٩وج – ٢٠٠و٢٥ لوكهيد ، و ج ١١١ – ) وان هذه النماذج غير قادرة على نقل فرقة من القوات المتمركزة فوق ارض الولايات المتحدة والوصول بها الى اوروبا خلال فترة تقل عن تسعة عشر يوما .

وهذا يوضح قناعة القيادة الامريكية بعجز اسطولها وقد عبر وزير الدفاع الامريكي (جيمس شليسنجر) عن هذه الحاجة بقوله: (انني لا ارى سبيلا لتطوير استراتيجية الردع نحو الافضل لاحباط كل هجوم يشن على دول حلف شمال الاطلسي الا اذا امكن اجسراء

التجارب الناجحة ، للبرهان على أن باستطاعة الولايات المتحدة الامريكية نقل فرق كاملة الى اوروبا مع ما تتطلبه هذه الفرق من السلحة ومركبات واعتدة لتستطيع هذه الفرق من الدخول في المعركة مباشرة ومعها قوات الدعم الضرورية \_ وتنفيذ ذلك خلال ايام قليلة فقط).

ثاني عشر ـ لقد كانت حرب تشرين صراعا بين خطين فالقيادة العربية تحاول خلال الحرب الرابعة استغلال هامش العمل الصغير المتو فر لديها واطالة امد الحرب الى اطول مدة ممكنة تسمح بها الظروف واحباط الخطة الاسرائيلية الرامية الى تحقيق الحسم في اقصر وقت ممكن ولكن محاولاتها هـده كانت محكومة بحدود لا تستطيع تجاوزها طالما انها كانت تخوض حربا تقليديـة باسلحـة مستوردة .

ثالث عشر ـ ان الفرض العسكري محدد بالفرض السياسي ، وهذا ما اثبتته حرب تشرين التحريرية فعلى الجبهة المصرية ، كان الهدف واضحا وهو زحزحة موقف الجمود الدولي مما دفعاسرائيل الى تركيز جهودها على الجبهة السورية في المراحل الاولى للحرب.

كما كان للفرض السياسي المحدود اثره على الخطة العسكرية وادارة العمليات وعمقها واثره على مستوى العنف بحيث لم يتم اللجوء الى العنف الاقصى كما حصل على الجبهة المصرية بحيث اوقف الهجوم وتطويره بعد عبور القناة .

رابع عشر ـ لقد سطر العرب في حرب تشرين التحريرية فكرا عسكريا جديدا ولا سيما على صعيد الحرب الجوية فقد ابتكر العرب وطبقوا نظرية الدفاع عن المطارات ضد الطيران المنخفض اضافة الى تكامل وسائط الدفاع الجوي واستخدام البالونات كوسيلة دفاع سلبية.

كما أستحدث العرب استخدام (طائرات اعادة الاذاعة) ، لنقل المعلومات الى الطائرات اثناء الطيران المنخفض ، حيث يصعب بلوغ الموجات ذات الترددات العالية جدا الى الطائرات ذات الارتفاع المنخفض ، كما ابدع العرب طريقة لاستخدام وسائط الصراع الجوية ( الطائرات ) اذ اتخلت تدابير فنية تحقق الاستقلال الذاتي لكل مجموعة من الطائرات . في اعسادة التزود بالوقود والتحمسل بالقنابل والصواريخ في زمن بلغ في قصره نسبة قياسية .

ولسوف يذكر التاريخ انه قد حطم الطيارون العرب الرقم القياسي العالمي وهو ( $\Upsilon$ - $\Upsilon$ ) طلعات اذ حقق معظمهم ( $\Upsilon$ - $\Upsilon$ ) طلعات في اليوم الواحد مثلما اختر قوا الزمن التقليدي للاشتباك الجوي وهو ( $\Upsilon$ - $\Upsilon$ ) دقائق اذ دامت بعض المعارك زهاء .  $\sigma$ 0 دقيقة .

كما ابدعوا نظريات وطرقا جديدة طبقت بشكل رائع في الحرب الرابعة .

لقد تشدق العدو كثيرا بانه يستطيع اعادة ملء الطائسرة بالوقود والذخيرة خلال ٨ دقائق فاذا بالعرب يحطمون هذا الرقم وينجزون ذلك خلال ٦ دقائق . كما كانت جداول الرمي النظرية المرسومة من خبرات الحرب العالمية الثانية وحرب ١٩٦٧ وغيرهما تستلزم ٢-٣ هجمة طائرة لتدمير دبابة واحدة فيما استطاع النسور العرب تدمير اكثر من دبابة بهجمة واحدة .



الخصائص الاساسية لحسرب تشرين



#### سمات الحروب العربية عبر التاريخ

لقد تميزت حروب العرب بصورة عامة بميزتين اثنتين هما :

١ ـ انها كانت حروبا لتوحيد العرب .

٢ \_ انها كانت حروبا للتحرير .

لقد وحدت حروب الرسول العربي العرب في الجزيرة العربية وفي الشام والعراق ، وخاض العرب معارك مظفرة من المحيط الى الخليج في حروب التحرير خلال تاريخهم الطويل . بالرغم من تتابع قوى جبارة عليهم ، فقد كانت الغلبة لهم في النهاية بفضل صمودهم البطولي وايمانهم الذي لا يتزعزع بعدالة قضيتهم مثل الحسروب الصليبية والحروب المفولية وغيرها .

ولكن حرب تشرين التحريرية بالاضلافة الى السلمتين السابقتين تتصف ايضا بثلاث سمات اخرى :

١ \_ هي حرب سمتها الاساسية الشمول .

٢ \_ هي حرب ثورية ،

٣ \_ هي حرب من اجل تحقيق السلام العادل .

# هي حرب سمتها الاساسية الشمول:

تتصف الحرب الحديثة بالشمول ، فهي تنيخ بكلكلها على كل مواطن وليس على القوات المسلحة وحدها ، وتؤثر في كل خلية

من خلايا المجتمع ، وتتطلب تعبئة كل طاقة من طاقات البسلاد ، واستخدام كمون الدولة الحربي (۱) بكامله . وعندما يحين الصراع المسلح بين القوات المسلحة للجانبين المتحاربين تكون التعبئة قلل بلغت ذروتها . فياخل كل مواطن مكانه فيها ، وتتلاقى هذه الروافد كلها ضمن ارادة جماعية جبارة تسير بخطى حثيثة نحو النصلح حسب الإهداف الاستراتيجية الموضوعة ، وحسب دراسة متانية لموازين القوى العالمية والمحلية .

حرب تشرين رغم محليتها فهي حرب شاملة ورغم انها لايمكن ان توصف بالعالمية . فقد عبأ العدو كل قواه العسكرية النظامية والاحتياطية وما بعد الاحتياطية ، والعمالية ، وطللاب المدارس والفتيات والنساء وعبا المتطوعين من ابناء الجاليات الصهيونية في انحاء العالم كله .

ونحن وان كانت تعبئتنا في سورية العربية جزئية اذ اننا لم نستدع كامل قواتنا الاحتياطية ولم نستخدم النساء ولا طللاب المدارس ولم نستقدم من الخارج المتطوعين ، اقول رغم ان تعبئتنا كانت جزئية فقد كانت الحرب شاملة وقد دمرت العديد من مرافقنا الاقتصادية في الحرب ، الا ان الجميع كانوا في خدمة المعركية وشملتهم الحرب بشكل او باخير واثرت على حياتهم الماديية والمعاشية .

ونقصد بالشمول ايضا انها حرب استراتيجية ـ رغم انها محلية ولكن لا مجــال للاعتراض هنا فلكل حرب محليــة استراتيجية مع المحليـة استراتيجية مع المحليـة من هنا تبدو اهمية وضوح الهدف وامتلاك استراتيجية كاملة في اي صراع محتمل مع العدو .

وهذا لم يكن واضحا لدى العرب في الحروب الثلاثة التي خاضوها ضد العدو الصهيوني فقد كانت استراتيجيتهم ناقصة وتعبئتهم جزئية جدا ولا تتكافأ بأي حال من الاحوال مع وضلعا اصغر جيش عربي في ايامنا هذه .

وعندما امتلكنا نحن في سورية العربية استراتيجية كاملية استطعنا ان نخوض حربا ضروسا مثل حرب تشرين التحريرية .

نقصد بالشمولية ايضا انها حرب اجتماعية فالحرب ظاهرة اجتماعية وتخضع لقوانين التطور الاجتماعي والسياسي فهي كما قال كلاوز فتيز وهو من اكبر الكتاب والمنظرين العسكريين في مسائل الحرب « ان الحرب مجرد استمرار للسياسة بوسائل اخرى » وقد كان رايه هذا وصياغته لنظرية الحرب باعتبارها استمرارا للسياسة بوسائل العنف من اكبر النظريات التي تطور على اساسها العلم العسكرى الحديث .

ومن هنا فنحن لا نعتبر حرب تشرين التحريرية مجرد صراع بين القوات المسلحة العربية والصهيونية بل هي ايضا حرب اقتصادية بين الاقتصادين وحرب سياسية بين السياستين وحرب ايديولوجية بين الايديولوجيتين فاقتصادنا اشتراكي واقتصادهم واسمالي، وسياستنا تحررية وسياستهم استعمارية وايديولوجيتهم عنصرية توسعية استعبادية وتقوم على تفوق عنصري . وهذه كلها امور اجتماعية او سوسيولوجية وقديما قال كلاوزفيتز :

« أن تعلق الحرب بالسياسة يجعلها تأخذ بالضرورة صفتها فأذا كانت السياسة عظيمة قوية كانت الحرب كذلك .

ان محلية حرب تشرين لا تمنع تمتعها بصفات الشمول بالقول انها تملك اطارا دوليا استراتيجها عالميا لانها وقعت في ظروف

الانفراج الدولي ، بما يخالف فكرة وقلع فيها الكثيرون هو ان الانفراج الدولي كان مقايضة وتوزيعا لمناطق النفوذ فالجسران الجويان ، الامريكي والسوفييتي خيرا دليل على عدم صحة هذه الادعاءات . كما ان القول بعدم اهمية هذا الوفاق على مجريات المناخ العالمي الدى جرى في حرب تشرين وما بعدها خطأ في الحساب وفي التقدير .

كما ان هزيمة اسرائيل او نصف الهزيمة التي اصابت اسرائيل نتيجة لحرب تشرين التحريرية كما يحلو للبعض ان يقول خير برهان على ان الهزيمة وقعت ايضا في صفوف الامبريالية العالمية بشكل عام والامبريالية الامريكية بشكل خاص ، وعلى تعزيز مركز السدول الاشتراكية ودول العالم الثالث وتتالي الانهيارات بعدها . في فييتنام ولاوس ، وكمبوديا ، وفي البرتفال وانفولا ، وكان حرب تشرين التحريرية كانت اشارة الانطلاق لهذه الثورات لتحقق انتصارها هي ايضا الها

كما أوجدت حرب تشرين التحريرية تناقضا بين مصالح الدول الفربية ، والامريكية وساعدت على نهوض مجدد في حركة التحرر الوطني العالمية وسعرت قضية النضال ضد العنصرية والعرقيلة المتمثلة في اسرائيل وجنوب افريقيا وروديسيا ومن هنا سيعرت الامبريالية قضية لبنان لتطفىء روح الانبعاث التي أشعلتها حرب تشرين التحريرية في الدول العربية المتحررة .

وتحاول اسرائيل استبعاد الاحكام الشمولية التي اخسلت تنصب من كل جانب بعد حرب تشرين فهي تحاول استبعاد السابقة الصليبية بمحاولة البرهنة على ان السابقة الصليبية لن تتكرر في تاريخ العرب وان هناك فارقا بين الصليبيين والصهاينة لقد توصل ( شارل عيساوي ) الى اثبات التشابه الدقيق بين الفزوتسين

الصليبية والصهيونية وتشابه المعطيات والعوامل الجفرافية والبشرية والمؤثرات المختلفة الثقافية والدينية والبرهنة على ذلك .

وشاركه في ذلك الفيلسوف الحضاري توينبي بقوله: « ان اليهود سيضطرون في النهاية الى الخروج من فلسطين ولو طال الصراع مع العرب الى عشرات السنين » ويشاركهما الراي بالدوين بقوله « ان اسرائيل لايمكنها البقاء لمدة طويلة وسط بحر من العرب »

ومن هنا استطيع القول ان حرب تشرين التحريرية هي بداية الزوال او بداية النهاية للدولة العنصرية الصهيونية وان مصيرها حتما مصير الفاشية والنازية .

ان الظروف الموضوعية تتكامل الى جانبنا وتتناقض من حول اسرائيل فانتصارنا حتمي في صراعنا مع الصهيونية العنصرية لاننا نؤمن بحتمية التاريخ .

#### هي حروب ثورية:

لقد كانت ثورة حزب البعث العربي الاشتراكي ومازالت ثورة وطنية تقدمية ليس منذ قيامها في الثامن من اذار فحسب بل منذ اوائل الاستقلال وجلاء القوات الاجنبية . فقد اثر حزب البعث العربي الاشتراكي ثوريا طيلة الفترة وكان لنضاله منجزات كبيرة : منها تاسيس الجيش العربي السوري من ابناء الطبقة الكادحــة وتخليصه من ابناء العائلات الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة . ولذلك بقي هذا الجيش الذي تحول بعد ثورة الثامن من اذار الـى جيش مقائدي ثوري بكل مافي هذه الكلمة من معنى واصبح لايضم الا ابناء الجماهير الكادحة في هذا الوطن .

من هنا جاءت ثورة هذا الجيش ، وتحسسه المتواصل بامال الجماهير في الوحدة والحرية والاشتراكية ، وفي المحافظة عسلى

وقد استطاع الجيش العربي السوري اتقان استخدام احدث اساليب التكنولوجيا العصرية بسرعة مذهلة .

فالجيش العربي السوري ثوري في منبته في عقائديته ، ثوري في تقنيته .

ولم يكن الجيش العربي المصري اقل ثورية من الجيش العربي السوري فهو ايضا تربى على مبادىء ثورة تموز والتزم بثورة التحرر الوطني .

من هنا جاءت ثورية حرب تشرين .

وهنا ايضا ظهرت ضرورة واهمية عنصر الوحدة والتوحيد قبل بدء اعمال القتال في حرب رمضان فاعلن قيام اتحاد الجمهوريات العربية وكان ذلك تنفيذا لمبدأ توحيد العرب لصفوفهم قبل خوض اية حرب فكان في ذلك الرفيق المناضل حافظ الاسد منفذا امينالهذا المبدأ العظيم « التوحيد قبل الحرب » ولم تكن كلمة التضامن العربي تترك شفاه الرفيق القائد طيلة يومه . وهذا ايضا بحد ذاته ألورة وروح ثورية .

كأن هذا الجيش يحافظ على منجزأت الجماهير وكانت الجماهير الله الجماهير تنظر الى هذا الجيش بعين الامل الواسع الذي لا يدخله الشك .

وهذا كله هو من جملة الشروط الموضوعية التي كان يقيمها الرفيق حافظ الاسد ليدخل حرب تشرين وقد اكتملت هده الظروف الموضوعية وهي:

الثورة العقائدية ، والثورة العلمية التقنية ، والتحام الشعب مع الجيش ، والتضامن العربي واقامة اتحاد الجمهوريات العربية.

ليس هذا فقط فحرب تشرين التحريرية ثورية ايضا بمعان اخرى:

ا - فهي حرب في نفس الوقت ضد الامبريالية العالمية وهذا
 وضع سورية دائما في الصف الاول المناضلضد الامبريالية الامريكية
 وصنيعتها اسرائيل .

٢ ـ حرب تشرين التحريرية قفزة ثورية في نضال شـعوب
 اسيا وافريقيا ضد الاستعمار والتخلف .

٣ ـ حرب تشرين التحريرية نكسة للامبريالية وانتصار لدول
 العالم الثالث والدول الاشتراكية بصورة غير مباشرة

١٤ حرب تشرين التحريرية ثورة على الاضطهاد العنصري
 وثورة تحريرية للارض المغتصبة .

وهكذا فان حرب تشرين التحريرية قد دخلت التاريخ من باب الحروب الثورية العريضة التي عرفها تاريسخ العالما كالحرب الثورية الفييتنامية والحرب الثورية الكورية ، والحرب

الثورية التحريرية الصينية ، والحرب التحررية الانغولية ، وغيرها من الحروب الثورية .

## هي حرب من اجل تحقيق السلام العادل:

تزداد الحروب تعقيدا مع تطور التكنولوجيا الحديثة وتزداد تكاليفها ، ولكل حرب من الحروب القديمة والحديثة على حد سواء مضمونها السياسي والاجتماعي والطبقي وظروفها التاريخية التي تتم فيها .

والحروب اما ان تكون توسعية عدوانية فتدعى بالحروب المجائرة او ان تكون تحريرية تستهدف التقدم الاجتماعي والتحرر من الاستفلال والاضطهاد القومي او الدفاع عن الاستقلال الوطني وسيادة الدولة فتدعى بالحروب العادلة .

وهكذا فان الحروب التي تخوضها اسرائيل ضدنا هي حروب جائرة لانها حروب استهدفت طرد غالبية سكان فلسطين واحللا المنصريين ، محلهم ، وهدفت الى العدوان على شعب امن في ارضه واغتصاب اراضيه عنوة وتشريده بالاضافة الى الاراضي التني احتلتها في العام ١٩٦٧ من الدول العربية المتاخمة لفلسطين فحربنا في تشرين عادلة وشرعيةلقد عبرعن ذلك الرئيس القائد حافظ الاسد في خطابه للقطعات العسكرية في خطوط المواجهة يـوم الاربعـاء

ـ لقد قلنا نحن فعلا نريد السلام ونحن في عمق تاريخنا امة السلام وهذه حقيقة تاريخية . نحن مع الحرب العادلة من اجل القضية العادلة وضد الحرب من اجل استعباد الاخرين ـ .

والدليل على كل ذلك ايضا ان الولايات المتحدة الامريكية الدولة الامبريالية الكبيرة هي التي تساند اسرائيل وتدعمها .

فشرعية حرب تشرين وعدالتها واضحة لكل العالم ، وقد أيدنا العالم في اصداره حكما مبرما على الصهيونية بانها حركية عنصرية .

من هنا جاء خطاب الرئيس حافظ الاسد في اول يوم من ايام حرب تشرين التحريرية المجيدة الذي وجهه الى الامة العربيسة والعالم كله مثبتا شرعية وسلمية مقاصدنا من هذه الحرب اذ قال : «لسنا هواة قتل وتدمير انما نحن ندفع عن انفسنا القتل والتدمير. لسنا معتدين ولم نكن قط معتدين كنا ولا نزال ندفع عن انفسنا العدوان . نحن لا نريد الموت لاحد انما ندفع الموت عن شعبنا . اننا نعشق الحرية ونريدها لنا ولغيرنا وندافع اليوم كي ينعم شعبنا بحريته . نحن دعاة سلام ونعمل من اجل السلام لشعبنا ولكسل شعوب العالم ، وندافع اليوم من اجل السلام السعبنا ولكسل شعوب العالم ، وندافع اليوم من اجل ان نعيش بسلام » .

انه من اروع الخطابات في العالم التي يلقيها قائد على شعبه وهو يخوض غمار حرب تحريرية عظيمة . وقد لاقى هذا الخطاب العظيم صدى في كافة انحاء العالم فتعاطفت معنا امم كثيرة .

من هنا جاء البرهان الناصع ان حرب تشرين التحريرية هي حرب مشروعة وعادلة ومن اجل تحقيق السلام لنا ولفيرنا .

ومن هنا لحن في هذا البلد لا نؤمن بحتمية الحروب بل نؤمن بائه سيجيء اليوم الذي تنتفي فيه الحروب يوم تتغلب ارادة الخبر على الشر وتاخذ كل الشعوب حقها في الحياة وفي تقرير المصير .

#### القائد والقرار وحرب تشرين

قائد الحرب اهم عنصر في الحرب وقديما قال كلوزفيتز « تكون الحرب كما يكون القائد الذي يقودها وكما تكون النظرية التي تحكمها » .

من هنا تجيء أهمية القائد ، لقد كان قائد حرب تشرين ألفريق حافظ الاسد رئيسا للدولة ، وقائدا عاما فحمل على كتفيه كل مسؤولية الحرب وكانت مسؤولية عظيمة وكان جديرا بها .

فما هي متطلبات قائد الحرب ؟ يمكننا القول ان هذه المتطلبات تندرج في البنود التالية :

- المعرفة العسكرية العميقة .
- \_ القدرة على قيادة الحرب .
  - ـ الخبرة .،
- \_ عدم التردد امام الخطر .
- \_ عظم الشمور بالمسؤولية .
- ـ تمتعه باحترام شعبه ، وقواته .
- ـ الايمان والثقة بالهدف والواجب .

لابد لنا من التنويه هنا الى ان هذه المتطلبات التي عددناها هي على سبيل التعداد وليست على سبيل الحصر . فان قائد الحرب والقائد السياسي اذا اجتمعا في شخص واحد كانت القيادة اكثر اكتمالا ونضوجا .

اما من ناحية المعرفة العسكرية العميقة فان الفريق الجوي حافظ الاسد تخرج من اعلى المؤسسات العلمية العسكرية في قطرنا ومر بكافة مراحلها سواء في الكلية الجسويسة ، أو في دورة قائد سرب جوي وكذلك في دورة ركن جوي ثم في دورة الاركان العليا التي توجت دراساته العسكرية العليا التي شملت القوى البرية والبحرية والجوية على حد سواء . فمعرفته العسكرية عميقة وشاملة .

لقد وضع السيد الرئيس حافظ الأسد نصب عينيه هدفا هو

تجاوز واقع النكسة التي احاقت بامتنا العربية في حرب العام ١٩٩٧ والتغلب على اثارها فقام بالحركة التصحيحية التي ادى انتصاره فيها الى وضع الحزب والثورة والقطر في طريق التحرير.

فخطط لحرب تشرين والتخطيط نصف النصر ، كما يقول ف . ى سكوبين .

وكانت قدرته على قيادة الحرب تتمثل في ذكائه الهادىء المفرط فكان يقف امام الخريطة المجسمة بعد ان توضع عليها اخر معطيات الموقف صامتا متأملا فترة من الزمن ثم يعطي القاراد النهائى .

كان يهتم كثيرا بتضاريس الارض في الجولان اهتماما كبيرا لعلمه باهمية هذه التضاريس في الحرب لذلك كان يدقق معلومات الخريطة دوما ويطلب احدث الخرائط وعندما وقعت خرائط قادة تشكيلات العدو في يديه اخذ يتأملها وسر لما فيها من نقص في المعلومات وزادت ثقته بتفاهة مايعرفه العدو عن قواتنا .

كانت فروسية الطيار الجريء تطبع عمل ادارته للحرب بطابع متميز دوما . فقد كان من الدقة بحيث انه كان في غرفة العمليات كمن ينظر في كافة العدادات في لوحة القيادة في طائرته الميغ التي كان يقودها فكان يستوعب كل شيء بسرعة هائلة .

ولقد عرف الرئيس الاسد في حياته كزعيم طلابي ، وكان في دراسته في الكلية الجوية وفي الدورات الاخرى التي قام بها خارج البلاد يجمع بين المعرفة النظرية والعلمية على حد سواء ،

ونحن مهما تحدثنا عن خبرة السيد الرئيس حافظ الاسد فلن نقول افضل مما قاله هو نفسه يصف خبرته في خطابه التاريخي

بمناسبة الذكرى الثانية لحرب تشرين التحريرية حيث قال: قبل الحرب وبعد الحرب ، وخلال الحرب ما اعرفه كثير ودقيق ، والقادة العرب جميعا يعرفون انني ان لم اكن اكثر من يعسرف الحرب ، فانا من اكثر من يعرفون اسرار الحرب .

لقد قاد حرب تشرين وحرب الاستنزاف بخبرة وحنكية عظيمتين .

اما عدم تردده امام الخطر في حرب تشرين التحريرية فقد كانت هناك شوهد عظيمة . فهو عندما فكر في التخطيط لحرب تشرين كان يعلم مقدار ماسيترتب على هذا القرار من نتائج على البلاد كلها ، وعلى قضية العرب ، وعلى نضال دول العالم الثالث ، والتحرر الوطني كله وعلى دول العالم الاشتراكي وعلى خطر نشوب حرب عالمية جديدة .

ان اتخاذ قرار اللجوء الى القوة لحسم الوضع المرير الذي نشأ بعد حرب ١٩٦٧ ولوضع حد لاحتلال الاراضي العربية بحد ذاته يحتاج الى قوة سيكولوجية وقوة في الشخصية ، والحسم والاقدام والمقدرة والعزيمة .

تتبدى شخصية قائد الحرب الفذة في المواقف التاريخية ، وقدراته خلال مراحل تاريخية من تاريخ امته . فحين قرر الرئيس حافظ الاسد خوض حرب تشرين كان قراره في البدء نتيجة لتحليل موضلوعي للظروف والامكانيات والقدرات الفيزيولوجية والسيكولوجية ليخرج القرار سليما وليكسون له من القوة وشدة المفعول ما كان لحرب تشرين التي هزت العالم .

ويتجلى عظم شعور القائد بالمسؤولية في عظمة القرار الذي يتخذه ومقدار خطورته .

ان كون الرئيس حافظ الاسد رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة العربية السورية يجعل قراره سياسيا وعسكريا في وقت واحد .

يمثل القرار باعتباره فعلا للارادة ، فهو لايفسر بمسبباته فحسب بل وكذلك بنتائجه . وقرار حرب تشرين هو فعل من افعال الارادة الحرة المسؤولة ويرتكز الى اسباب موضوعية هي احتلال الاراضي العربية الرحرب العام ١٩٦٧ وهذا سبب مباشر .

ان ارادة الرئيس الحرة تجلت في شعوره بالمسؤولية عن ازالة الاوضاع السيئة التي كانت تعيشها الامة من قهر تومسي وعذاب ماساوي فاقدم على الخطوة التي لابد منها ليحرد الارض العربية من ذل الاحتلال العنصري البفيض . لقد قال الرئيس في خطابه للقوات المسلحة يوم ١٩١٤-١٩٧٧ : « انني عندما اتحرك دائما واواجه كل ما اواجهه ، وكل قرار اتخذه تكونون انتم وجماهير شعبنا ماثلين امامي لهذا اتحرك واثقال النصر حليفسي في كل حركة » .

قرار الحرب هو حصيلة مجموعة من المعطيبات الشديدة التعقيد وان كانت الاسباب والمسببات تبدو بسيطة سهلة شديدة الوضوح .

فهل قدر الرئيس حافظ الاسد الموقف تقديرا صحيحا ، لقد وصلت سمعة العرب الى الحضيض بعد حرب حزيران ١٩٦٧ .

وكان الجو الدولي باردا ولم يكن لقرارات الامم المتحدة في حير التنفيذ في الزمان والمكان موضع بل كانت القضية مسترسلة الى مالانهاية .

وكانت الاوضاع الاقتصادية تضغط بشدة .

كان من جملة اهداف هذه الحرب ان تكون عربية التخطيط والقيادة فحافظ الرئيس على هذا الهدف محافظة كلية . وقد كانت كذلك اذ لم تتعرض اي من الجبهات او المراجع لهذا الموضوع لثقتهم التامة بذلك . . حتى لقد اعترف العدو نفسه ووسائل اعلامه بصورة اكيدة انها كانت عربية بتخطيطها ، عربية بقيادتها ، عربية بدماء شهدائها ، عربية بمقاتليها . لقد خططت في البدء في عقل الرفيق المناضل حافظ الاسد الذي كان يرى بما يملك من دقة الحس التاريخي ، وبما يمتلك من دوح قومية ، وما يعرفه من شجاعة المقاتل العربي ان العرب يجب ان يخوضوا حربا ليبداوا عملية التحرير وكان توفير الشروط الموضوعية لتحقيق النصر المؤزر في الحرب هي كل ما يشغله . لذلك فقد عمل على تهيئة ما استطاع من هذه الشروط واضعا نصب عينيه استراتيجية هدفها تحرير الارض . ولابد من الاشارة هنا الى ان اشتراك القوى العربية فيما عدا مصر وسورية كان رمزيا .

لم يكن الرئيس القائد الاسد يعتبر حرب تشرين التحريرية مجرد قتال بين القوات المسلحة العربية والصهيونية فحسب بل كان يعرف انها حرب اقتصادية وحرب سياسية وحرب أيديولوجية اننا نحارب الايديولوجية الصهيونية العرقية العنصرية ، ايديولوجية وثلات في الحرب العالمية الثانية مع واد الفاشية والنازية ... ولقد كسبنا هذه المعركة في المحافل الدولية ، ان ايديولوجيتنا تقوم على حق الشعوب في تقرير مصيرها ، وعلى حق الشعب العربي في ارضه ووظئه ، كان الرئيس الاسد يرى ان ايديولوجيتنا ايديولوجية

الحياة وان ايديولوجية الصهيونية هي ايديولوجية الموت . وكان الرئيس يؤمن بحتمية التاريخ ولهذا فقد كان على يقين من تحقق الهدف الذي وضعه لتشرين ومن انتصارنا الحتمي في صراعنا مع الصهيونية العنصرية في نهاية المطاف .

لقد كان من جملة الاهداف التي ركز عليها الرفيق القائد في حرب تشرين الفاء الوهم القائل بان الجندي الاسرائيلي لا يفلب وان القوات المسلحة الاسرائيلية لاتقهر . فوضع امام القوات المسلحة العربية هدفا اساسيا هو التدريب المتواصل ، واستيعاب الاسلحة المعقدة الجديدة ، واجتياز الحواجز الاصطناعية والطبيعية مشل خط الون الذي لم يكن يقل عن خط بارليف اهمية وتعقيدا واتباع الهدف الموضوع باصرار وعزيمة ليتمكن الجندي العربي من الوصول الى تحقيق كل ما يريد .

#### تأثيرات حرب تشرين التحريرية على العلم العسكري الحديث

شهد تاريخ العالم عددا هائلا من الاصطدامات المسلحة والحروب خلال تاريخ الانسانية الطويل . ان اخر احصاء لعسدد الحروب التي مرت بها الانسانية منذ خمسة الاف سنة بشير الى ١٤٠٠٠ حرب .

ويشكل الصراع المسلح السمة الحاسمة في الحرب ، لقد خاضت القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية صراعا حادا من اجل تنفيذ المهام الاستراتيجية التي اسندت اليهما ، لقد استمرت حرب تشرين التحريرية وحرب الاستنزاف بعدها ما يعادل ربع سنة كاملة ، كان زمام الامر معظم الوقت في يد القوات العربية ،

لقد كانت لحرب تشرين التحريرية نتائج جدرية عميقة على مجمل تطور العلم العسكري في العالم كله .

رغم أن ما كتب عن حرب تشرين لم ينشر منه الا القليل فلا تزال خفايا هذه الحرب ونتائجها طي الكتمان لان الصراع لم ينتله بعد ، ولم يقل العرب بعد كلمتهم الاخيرة فيها .

لقد كانت هذه الحرب موضع دراسة عميقة من قبل كافة مراكز البحوث الاستراتيجية ، ومؤتمرات البحث العلمي العسكري في كافة انحاء العالم ، كما انها ادخلت في صلب برامج التدريس في الاكاديميات العسكرية العالمية ، فهي في سلسلة الحروب المحليسة اخرها وهي بين حروب العرب بداية الانعطاف الحاسم نحو النصر .

لقد قال الرفيق القائد حافظ الاسد في ذكرى تشرين الثانية مقيما الاهمية العسكرية لحرب تشرين المجيدة :

ـ يوم السادس من تشرين تبرز خـ لالـ ه اعظم الاحــداث التاريخية في العالم ـ

ولكن لم تصدر عن دور النشر العربية والاسرائيلية الكتب التي يمكن اعتمادها كدراسة جادة لهذه الحرب ولن تظهر في الامد القريب .

لقد ظهر حتى الان ما يقارب الـ ٥٥ كتابا في العالم سسواء باللغة العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية عن حرب تشرين ويفلب على معظمها الطابع الصحفي والاعلامي . واغلب ماصدر في الفرب هو من اجل صالح اسرائيل رغم اعترافها ببعض الحقائق التي فرضتها حرب تشرين .

الا ان الصحف العالمية ، وخاصة المجلات والنشرات التي تصدر عن مراكز البحوث الاستراتيجية الامريكية والانكليزية والفرنسية قد اصدرت دراسات جادة عنها .

لقد استخدمت في حرب تشرين التحريرية اعداد من الاسلحة والاعتدة يفوق ما استخدم في اكبر معارك الحرب العالمية الثانية ، ويفوق ما أستخدم في الحرب الهندية والباكستانية ، ولم تعسرف حرب فييتنام حشدا للدبابات بمثل هذا الشكل الذي ظهر في حرب تشرين التحريرية .

من هنا اتت اهمية حرب تشرين التحريرية فهي اهم الحروب المحلية منك نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الان . لقد كان مجموع ميزان التسليح في مسرح الاعمال الحربية يعادل ماتم حشده في اكبر معارك التاريخ الحاسمة . علما بأن القدرة التدميرية للمدفع والدبابة والطائرة ، ودقة الاصابة تفوق بكثير ما كان مستخدما في الحروب الملاكورة . ان الجسر الجوي الذي اقيم من قبل امريكا خلال حرب تشرين العام ١٩٧٣ لدعم اسرائيل استنزف طاقة كبيرة مس قسوة امريكا الحربية ومن كمونها الحربي (١)

ان الهدف المباشر لكل علم هو الوصول الى الحقيقة والهدف النهائي للعلم هو التطبيق، ويدرس العلم العسكري شروط تحضير وخوض الحرب، لقد غيرت الثورة التي احدثتها الثورة العلمية التقنية في العلم العسكري طابع هذا العلم وطابع تطوره، ولم يعد العلم العسكري يستند في دراساته الى هذه الحروب الماضية وخبراتها الكثيرة فقط والى شيء من توقعات المستقبل القريب غير البعيد فحسب ، بل اصبح يستخدم طرائق البحث العلمي العسكري والمشاريع التجريبية ونتائج المناورات وجاءت حرب تشريسن التحريرية لتصبح خير محك لاحدث انواع الاسلحة والصواريخ

الكمون الحربي . هو مجموع موارد وطاقات الدولة الكامنة لتعبا في حالة نشوب المحرب أو في مرحلة توقع اشوابها وفي العريف اخر في معجم الصطلحات المسكرية الأمريكية هي مقدرة والستطاعة البلاد على التحضير اللحرب مع العتباد العوامسل السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والنشية المسكرية .

والطائرات والتجهيزات الالكترونية التي لم تجرب في المعارك الحقيقية التي اخترعها المعسكران الفربي والشرقي على حد سواء ولاختبار قدرة الانسان العربي على الامساك بزمام التكنولوجيا واصبح التكهن بالمستقبل وبشكل الحرب المقبلة (محلية كانت او عالمية) اقرب للصواب لان حرب تشرين اعطت الجواب عن كثير من الاسئلة الحيرى ، وجعلت حلف الاطلسي يعيد النظر بتقنية تسليحه من رمتها ، وجعلت الولايات المتحدة تعيد النظر في تنظيمات حيشها وتتخد تشكيلات جديدة .

هذا بالاضافة الى التغييرات الجذرية التي جرت في اسرائيل وقلبت الكثير من مفاهيمها في العلم العسكري ـ وفي فن الحرب وفي نظريات القتال وفي تشكيل القوات مما لا نستطيع البحث فيه تفصيلا .

ومست رياح التغيير فيما مست جانبا لا باس به من العقيدة الشرقية دلت عليها التغييرات التي ادخلت في حلف وارسو.

انني من اجل اعطاء القارىء فكرة عن التغييرات التي احدثتها حرب تشرين التحريرية في العلم العسكري وفن الحرب ساعمد في السطور التالية الى ذكر مجمل هذه التغييرات حسلب اخر التقديرات .

ا ــ لقد استفاد العلم العسكري في الشرق والغرب على حد سواء من وسائط القتال الجدية التي استخدمت في حرب تشريب التي تطورت بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة وكان استخدامهالاول مرة في حرب تشرين مجالا للتحقيق من صلاحيتها ، وقد انعكس ذلك في اعادة النظر في تنظيمات انواع القوات المسلحة وصنوف القوات والنظريات المتعلقة باساليب ومناهج استخدامها القتالي ،

فقد ادخلت تعديلات كثيرة على انظمة القتال ، وخدمة الاركان ، والمراجع والمرشدات الرئيسية للقتال في معظم دول العالم ومنها من الفي انظمة قتاله واستعاض عنها بانظمة جديدة .

٢ ــ اتسم القتال الحديث بعد تشرين بالمناورة العالية بالقوى والوسائط على حد سواء مع استخدام مختلف طرائق الصراع المسلح

٣ ــ القوة تخلق القوة المضادة ، والتحدي يخلق التحديات
 الاكبر خاصة اذا تو فرت القدرات والامكانات والظروف الموضوعية.

المهاجم يجب ان يكون قادرا على التحول الى الدفساع الديناميكي الفعال الاستراتيجي والعملياتي .

٦ ــ لا يتوقف اختيار طرائق خوض الصراع المسلح على المهام الاستراتيجية المتولدة عن الاهداف السياسية للحرب فحسب ، بل ايضا من تلك الامكانات الحقيقية التي تملكها القوات المسلحــة للدولة أو لتحالف الدول .

٧ - اعلنت حرب تشرين سقوط نظرية الحرب الخاطفة بليتزكريغ التي كانت تعتمد عليها العقيدة العسكرية الاسرائيلية بعد احيائها في حرب العام ١٩٦٧ رغم انها وئدت مع واد النازية والفاشية في العالم لانها الاستراتيجية الملائمة للحرب العنصرية وعليها ترتبت فصائل الجيش الاسرائيلي .

٨ ــ التفوق المعنوي على العدو يلعب دورا كبيرا في العمليات القتالية وفي تنفيذ القوات للمهام القتالية . كما أن النجاح الاستراتيجي يؤثر على معنويات الخصم فتنهار بسرعة .

٩ ــ التغير التكنولوجي قادر على رفع مستوى الاداءالعسكري بسرعة ورباطة جاش اذا احسن التدريب ، وعززت تدابير الامن والسرينة ،

١٠ ــ في اي حرب محلية لا وجود لحدود آمنة وكل نظرية تقول بوجود حدود آمنة نظرية مصطنعة لا تقوم على اساس حقيقي.

11 - في العمليات الهجومية يكون النجاح حليف التشكيلات والقطعات التي عملت بروح حاسمة دون التقيد الدقيق بالنظريات التقليدية ، وكذلك للتشكيلات والقطعات التي استخدمت المناورة والتي تجنبت الهجمات الجبهية ، والتي استخدمت مجموعات التخريب في مؤخرات العدو ولزعزعة قيادته .

11 ــ النجاح في اجتياز الموانع المائية الضخمة يمكن فقط في حالة القيام بتخطيط شامل ودقيق ، وكذلك بسرعة وحسمية عمل القوات كما ان اجتياز الخطوط الدفاعية ممكن مهماكانت قوية فقد اجتازت القوات المصرية خط بارليف والقوات السورية خط الون الذي يلا يقل خطورة ومناعة عن الاول والذي يشبه الخطوط الدفاعية التي اقامها حلف الاطلسي في مواجهة الدول الشرقية . اقول اجتازت القوات المصرية والسورية هذين الخطين بسرعة كبيرة وباعمال قتالية ليلية مذهلة .

١٣ \_ اعادة اعتماد اهمية المشاة واعطائها دورا كبيرا فـــي العمليات القتالية في المستقبل .

15 ــ الخلاف لا يزال مستعرا بين المنظرين العسكريين وبين مفكري مراكز البحوث العسكرية في اهمية الدبابات ، لانها لم تسيطر سيطرة كبيرة على ارض المعركة ، ومطالبة البعض الاخر باعادة النظر باستخدام الدبابات لان اسلحة م ــ د اصبحت ملكة المعركة ، حتى

ان احد قادة الحلف الاطلسي العسكريين قال: « لو ان قوات حلف الاطلسي وقعت فيهامثل هذه الخسائر الفادحة التيوقعت في صفوف القوات الاسرائيلية المدرعة فستصبح هذه القوات غير قادرة على القتال خلال ٨} ساعة ».

ولكن قيادة الجيش الامريكي كانت اسرع في الاستفادة من هذه النظرية فقامت بدراسات عميقة لخبرات حرب تشرين واعتمدت تنظيما جديدا لفرقها دعي باسم التري كاب أي فرق الامكانات الثلاث بحيث تضم هذه الفرق الدبابات ، المشاة الميكانيكية وحوامات هيليو كوبتر ) الدعم النارى ثم عدلت عنه .

10 — حتى نهاية الحرب العالمية الاولى كانت العملية تتصف بالاتساع . وفي الحرب العالمية الثانية اتصفت العملية بالعمق الى جانب الاتساع . وبعد حرب فييتنام وحرب تشرين التحريرية اكتسبت العملية بعدا جديدا هو البعد الشاقولي أو العمودي واصبح في الجو نسق يوازي النسق الارضي ويدخل في النسق الجوي ، الجسر الجوي للامداد الذي تقوم به الدولية أو الدول الصديقة للدول المتحاربة عبر القارات والانزالات الكثيفة في مؤخرة العدو بذلك اصبح للعملية ابعاد ثلاثة : (العرض والطول والارتفاع) أي اصبحت العملية الهجومية الحديثة بعد تشرين تتصف بالحجمية ويعتبر علماء البحث العلمي العسكري ذلك كله انعطافا جدريا في العلم العسكري، وفن الحرب على حد سواء .

17 \_ اعادت حرب تشرين للمدفعية الارضية اهميته التقليدية فقد استخدمتها القوات العربية بكفاءة في حرب تشرين وفي حرب الاستنزاف التي تلتها مما جعل المنظرين العسكريين يشيدون بأهميتها في الزمان والمكان .

١٧ ــ اهمية استخدام مختلف انظمة الصواريخ في وقت واحد ضد الاهداف الجوية والارضية على حد سواء بسبب ما اكتسبت الاحهزة الالكترونية من قدرة على التشويش .

۱۸۰ ــ استحالت السيطرة الجوية الكاملة على ارض المعركة بسبب التوزيع المدروس للمطارات والمناورات بها وحمايتها بشكل ناجع والدفاع عنها .

19 ـ اهمية وضعية اللاسلم واللاحرب ووقف اطلاق النار في الحروب المحلية لاتقل عن اهمية الحروب نفسها: حيث يجب انتتابع فيها القوات المسلحة التخطيط والتنفيذ كأن الحرب واقعة غدا فحرب الاستنزاف التي قام بها القطر العربي السوري بعد حرب تشرين طالت اكثر من ستة اضعاف حرب تشرين نفسها .

٢٠ – اثبتت حرب تشرين هشاشة وضعف الكيان الاجتماعي والعسكري العنصري بمجموعه الكامل في اسرائيل رغم الترسانة الهائلة ،ورغم الجسر الجوي الامريكي الذي لم يقم مثيله في العالم.

٢١ ـ ان اية حرب محلية في المنطقة « لا بد ان تؤثر على الدول الكبرى ، ولا بد ان تؤثر على الوضع الاستراتيجي لدول اوربا بصورة مباشــرة » .

۲۲ ـ اي نوع من انواع القوات المسلحة « القوى البرية والجوية والبحرية » لا يمكن ان يشكل عاملا حاسما بمفرده في العمليات القتالية وفي الحسم الاستراتيجي اذ لا بد من تضافر صنوف الاسلحة وانواع القوى لتحقيق الاهداف العملياتية والاستراتيجية.

onverted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered version

٢٢ - ألانسان هو العامل في تقرير مصير اية حرب وعلى معنوياته العالية يتوقف النصر .

٢٤ ــ للمخابرات العسكرية والاستطلاع الاستراتيجي والعملياتي اهمية كبيرة في الحرب ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كلية عند اتخاذ القرارات الخطيرة .

٢٥ \_ سقوط نظرية الاسلحة الهجومية والاسلحة الدفاعية .





المنعكسات الاقتصادية للحسرب تسشرين



لم تقتصر اثار حرب تشرين التحريرية بحكم تكاملية عناصر الاسلحة المستخدمة فيها على ميدان معين او منطقة محدودة من العالم، وكان طبيعيا انتشار اثار الحرب على نطاق واسع نظرا لاهمية الاسلحة المستخدمة وفاعليتها من جهة وخطورة طبيعة الصراع القائم من جهة اخرى لذا فان حرب تشرين تخرج عن نطاق الحروب الاقليمية المحلية وتدخل في نطاق الحروب التاريخية الهامة التي انهت مرحلة ووضعت بداية مرحلة جديدة في حياة العالم ويسدو ذلك واضحا على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية .

لقد افرزت حرب تشرين حربا اقتصادية شاملة امتدت الى جميع انحاء العالم وتتمثل هذه الحرب الان في ذلك الصراع المرير القائم حاليا بين الدول النامية والدول المتقدمة من اجل اقامة علاقات اقتصادية عادلة ومتكافئة وبناء نظام اقتصادي جديديمنع الاستغلال ويحقق الرفاهية لجميع شعوب العالم .

ويمكن القول انه بدأ بعد حرب تشرين عصر جديد هو عصر الثورة الاقتصادية هذه الثورة التي طفت على جميع الثورات السابقة وفاقتها من حيث الشمول وعمق التأثير انها ثورة اصحاب المواد الاولية ضد اصحاب الصناعة والتقنية الحديثة في الفرب فقد كان الفسرب يعتقد ان المواد الاولية شبه مشاعة يطالها مسن يريد السي ان جاءت حرب تشرين واطلقت الشرارة الاولى في معركة التحرر الاقتصادي وابرزت مسن جديد المعادلة التاريخية التي يتوقف عليها مصير العالم وهذه المعادلة

تقول: ان حضارتنا الحالية قائمة على العلم والتقنية والصناعة وان العلم والتقنية والصناعة قائم على المواد الاولية قبل تشرين كانت الدول الصناعية الغربية مطمئنة الى سيطرتها على المواد الخام الضرورية لصناعتها اي لاستمرار نموها وازدهارها على حساب الشعوب التي تملك المواد الخام وتعيش في الفاقة والحرمان ولما استخدم العرب لاول مرة سلاح النفط اتضحت حقائق كانت مغمورة وادركت شعوب العالم الثالث التي تملك المواد الاوليسة انها تستطيع هي الاخرى استعمال ثرواتها الطبيعية في سبيل تنمية ورفاهية شعوبها . وفي سبيل استقلالها السياسي والاقتصادي وكان تحرير النفط العربي بداية الحرب الاقتصادية التي فجرتها حرب تشرين التحريرية العام (١٩٧٣) .

## الآثار الاقتصادية لحرب تشرين على الصعيد المحلى:

استطاعت الحرب ان تخلق ظروفا جديدة على الصعيد السياسي والاقتصادي العربي والاسرائيلي والدولي اما على الصعيد الاقتصادي المحلي فقد استطاعت حرب تشرين ان تثير قضية التنمية وعلاقتها بالاقتصاد الحربي وعلى الصعيد العربي فجرت مسألة النفط وعودة ملكية وحقوق العرب على هذا المورد الهام وعلى الصعيد العالمي استطاعت ان تساهم في تسريع تفجير الازمة الراسمالية العالمية وان تظهر على السطح من جديد ازمية الراسمالية العالمية وتجعل الدول الراسمالية الصناعية تبادر او تقبل باجراء حوار بينها وبين الدول النامية واخذ هلا الحوار اشكالا مختلفة كالحوار بين الشمال والجنوب حينا وحينا آخير مناقشة موضوع العلاقات بين الدول النامية والدول الراسمالية المالية المالية المناعية المتعدة في مجالات وندوات الامم المتحدة .

قبل حرب تشرين كما هو معروف كان الوطن المربي كله تحت تاثير هزيمة حزيران فكان طبيعيا ان تتركز الجهود المستمرة من قبلنا لربط السياسة الاقتصادية بمتطلبات الدفاع وهي ان لم تكن تنعكس مباشرة في كل مشروع من مشاريع الخطة الخمسية الثالثة او في كل اجراء من اجراءاتنا الاقتصادية الا انها كانت على الصعيد الاستراتيجي والسياسي مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا محكما والكثير من جهودنا الاقتصادية كانت موجهة لتقوية القدرة الدفاعية للجيش العربي السوري وبالفعل كان ينعكس هذا في نسبة الانفاق العسكري في ميزانيتنا مشلا سواء في حصه الاجراءات والمنشات الدفاعية او ما انعكس في التدابير التي كانت تتخذ حول كل مشروع انمائي كبير مثل المصفاة وسد الفرات وغيرهما مسن المشاريع ايجاز ما يمكن قوله اننا كنا نحضر للحرب بشكل او بآخر حتى في الميدان الاقتصادي وليس فقط في الميدان العسكري والسياسي وكان طبيعيا ان نكون كذلك لنرتفع الى مستوى مهماتنا والتحديات التي كانت تواجهنا خاصة وان ارادتنا الوطنية كانت تفرض علينا رفض هزيمة حزيران والانتصار على ارادة العدو وتحرير الاراضي المحتلة واسترجاع الحقوق المفتصبة وكان وعي قطرنا ايضا بان العدو لايمكن ان يتراجع عن مواقفه وعدوانه الا بمقدار ما يلمس فينا القوة والاستعداد ومن هنا يجب أن نشيد بما اتخذ وتحقق قبل الحرب من اجراءات وربط الكثير من الجهد الاقتصادي في تقوية الجيش العربي السوري وجعله مستعدا لخوض المعركة عندما تحين الساعة ورغم ان الحرب كانت معركة عسكرية وسياسية كبرى لكنها اثبتت ايضا بانها كانتمعركة حقيقية على الصعيد الاقتصادى ،

جميعنا نتذكر بفخر الحماس الشعبي والجماهيري لهذه

المعركة وبالدرجة الاولى استجابة للانتصارات التي تحققت فسي الميدان المسكري والسياسي وانعكاسات تلك الاستجابة على الوضع التمويني بالدرجة الاولى لكن تجدر الاشارة هنا الى ناحية هاسة جدا فاذا رجعنا الى الانتاج والقطاع الانتاجي في تلك الفترة فنرى الاستحابة على أشدها وذلك في المعامل والمؤسسات الانتاجية بصورة خاصة المؤسسات التي كانت هدفا للعدو فقد كان الحماس شديدا جدا وكان الاندفاع والتطوع شبه مطلق بين كل العامليسن والاخصائيين والمهندسين لمواصلة العمل مهما كانت الظروف ومواصلة الانتاج رغيم القصف المدفعي او الطيران . على هذا الاساس لا بد أن يأخذنا الحماس عندما نرجع بالذكرى خمس سنوات الى الوراء ونستعيد ذكرى ايام الحرب ذاتها حيث كانت المعنوبات مرتفعة الى اقصى الحدود وليس بين الناس في الشهوارع فقط وانما في مؤسسات الانتاج وفي مراكه العمل وفي كل مجالات حياة الشعب العربي السورى وبمختلف قطاعاته وهذا كله يؤكد بما لا يدع مجالا للشبك اننا قد خضنا في تشرين حربا حديثة حداوكانت ولا تزال احدث حرب تكتيكية واستراتيجية خيضت حتى الان اذ ان قضية الامن التمويني خلال الحرب تعكس دلالات ايجابية كبيرة وهامة ولا بد من التركيز على أن هذا الامن التمويني الذي تحقق خلال الحرب كان نتيجة عاملين اساسيين:

الاول: الشبعور الوطني الذي كان سائدا خلال الحرب.

الثاني: مجموعة اجراءات لقيت التجاوب من قبل مجموع الشعب والعاملين في المؤسسات التموينية والمسؤولين اذ ساهم في خلق الامن التمويني خلال الحرب شعور وطني عام اذ التفت الجماهير حول مسالة اعتبرتها مسالة مصيرية كواجراءات تمت على

صعيد التطبيق كانت تلقى اندفاعا كاملا وكانت تلقى ايضا التشجيع والدعم من المسؤولين لكن في الحقيقة لا بد لنا من عودة الى واقع التموين والتجارة الداخلية والاجراءات التي تمت بشكل سابق للحرب فموضوع توفير المواد والسلع باسعار وكميات وجودة مناسبة كان من اول الامور الهامة التي تصدى لها الحزب منذ العام ١٩٦٣ وجاءت مقررات الحزب تباعا تشير الى اهمية هذا الموضوع وتعتبر ان مسالة توفير المواد والسلع بالكميات والمواصفات والاسعساد المناسبة قضية حيوية لا بد ان تتصدى لها الدولة .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان وزارة التموين كانت اول الجهات الرسمية في الدولة التي عملت في سبيل وضع ما يسمى بخطة عمليات واستطاعت ان تستفيد من النجربة ومن الدروس التي استخلصتها خلال حرب العام ١٩٦٧ ولذلك كان التركيز على أن هنالك احتياجات أساسية لا بد من وضع خطة لتأمينها سواء من الانتاج المحلى أو من الاستيراد .

شيء آخر لوحظ اثناء حرب تشرين هو ان العدو الصهيوني كان يوجه ضربات قاسية ضربات عدوانية غادرة الى منشآتنا الاقتصادية والحيوية وخاصة الى قطاعين اساسيين هما:

القطاعان الاكثر تطورا في سورية اصلا ـ قطاع الكهرباء وقطاع النفط بقصد تدميرهما تماما نظرا لاهميتهما الاستراتيجية في المعركة كما تركزت ضربات العدو على قطاع المواصلات نظرا لاهميته الاقتصادية والعسكرية والتعبوية المعروفة الان يمكن لاحدنا ان يفكر لماذا لم يحدث نفس الشيء في مصر ولماذا لم يتركز القصف على مثل هذه المنشآت وبنفس هذا المستوى ؟ الان بعد اتفاقية (كامب ديفيد) يجب ان يستعيد المرء ذكريات تلك الايام ويقول لماذا كانت حصة سوريا من الطيران والتدمير والقصف الاسرائيلي كبيرة ؟ على اي حال

سيكتب المؤرخون الكثير حول هذا الموضوع . وفي الواقع فان سورية التي واجهت تسعين يوما من الحرببمفردهابعدو قوفجبهة مصر واجهت ايضا بالاضافة الى ذلك قصفا شديدا ومركزا على المنشآت الحيوية في الميدان الاقتصادي . هذا يعني أن الجيش العربي السوري والاقتصاد السوري والصمود كان مستهدفا بشكل خاص وكل ذلك كان عبارة عن نوع من الانتقام من سورية باللات، ومع هذا فان سورية لم تكن اقل من المهمة التي تصدت لها في تلك الحرب وجيشها لم يكن اقل وكذلك شعبها وقيادتها السياسية بل كانت سورية بكاملها وبجدارة بمستوى تلك المهمات الكبرى . فقد صمدت سورية وواصلت الحرب تسعين يوما ، ولم تقبل بالتوقف عن القتال الا عند استجابة العدو بالذات والراي العام العالمسي لشروطها العادلة ، وكلنا نتذكر بدقة حجم وضخامة المعركتين العسكرية والسياسية اللتين كانت تخوضهما سورية في تلك الإيام العسكرية والسياسية اللتين كانت تخوضهما سورية في تلك الإيام

# حرب تشرين واسعاد النفط والآثاد الاقتصادية على المستوى العربي :

اظهرت حرب تشرين مدى اتساع هامش المناورة التي تملكها الدول المنتجة للنفط في تقرير السياسات النفطية كما قدمت الفرصة اللهبية المناسبة لهده الدول كي تستفيد من هذا الهامش وتؤكد دورها ووجودها في تكوين النظام المالي والتجاري ولم يكن بالامكان قبل حرب تشرين احراز مثل هذا النصر الاقتصادي ومن المفيد هنا العودة الى الخطا بالذي القاه الرئيس حافظ الاسد في جلسة خاصة لمؤتمر القمة العربي في الرباط العام ١٩٧٤ ، حيث قال : « أنا ارى أن حرب تشرين وهي تجربة نضالية كبيرة دفعنا ثمنها دماء غزيرة هي السبب في كل انتصار آخر معنوي اوسياسي او اقتصادي او اي شيء آخر حرب تشرين هي التي جعلت العالم يقف الى جانبنا وهي التي جعلتنا نستطيع رفع اسعار النفط ومثل يقف الى جانبنا وهي التي جعلتنا نستطيع رفع اسعار النفط ومثل

هذا الراي ليس بحاجة الى كثير من الجدل اذ أن دول افريقيا قطعت علاقاتها باسرائيل قبل اجراءات النفط كما ان دول اوربا منعت الطائرات الامريكية التي كانت تحمل العتاد الى اسرائيل من الهبوط في مطاراتها قبل احراءات النفط ايضا . . وامثلة اخرى كثيرة » ويمضى السيد الرئيس قائلا : « طبعا النفط من قدراتنا والسياسة من قدراتنا والقتال من قدراتنا وهذه الامكانات بمجموعها تشكل بطبيعة الحال القدرة العربية ولكن الاساس والاهم في الماضي وعبر تاريخ المستقبل سيكون القتال وليس اي سلاح آخر وهذا لا يقلل من قيمة الاسلحة الاخرى فهي اسلحة كبيرة لكن لا نستطيع ان نستخدم هذه الاسلحة اذا لم نكن أقوياء عسكريا بالدرجة الاولى وهدا ما حدث في تشرين الاقتصاد كان موجودا لدينا قبل تشرين لماذا لم ياخد مكانه الذى اخده بعد تشرين يجب ان نخلق المناخ الملائم للعمل السياسي والاقتصادي لكي تكون هذه الاسلحة فعالة وهذا ما حدث بعد تشرين خلقنا المناخ الملائم للاقتصاد لكي يكون مفيدا ومثمرا وخلقنا المناخ الملائم للسياسة لكي تكون مفيدة ... » فقد كانت اسعار النفط قبل حرب تشرين موضوعا تنفرد بتحديده الشركات النفطية العالمية او موضوعا يكون التفاوض بشأنه بين الدول المنتجة والشركات النفطية في احسن الاحوال وذلك حرصا من الدول الغربية الصناعية في ان لاتختلط الاوراق في المنطقة ولكي يبقى النفط بعيدا عن السياسة حتى ان هذه الشركات عمدت في الماضى الى تخفيض سعر النفط اكثر من مرة بحجة زيادة العرض على الطلب وهذا ما دفع الدول المنتجة العام ١٩٦٠ الى انشاء منظمة الاوبيك بهدف الوقوف فيوجه الشركات ضد اجراء اي تخفيض جديدفي الاسمعار ولكن لم تستطع المنظمة منذ انشائها وحتى حرب١٩٦٧ ان تحرك سعر برميل النفط سنتا واحدا ، وكان منتهى امل الدول

المنتجة للنفط ان تضيف لدخلها (٨) سنتات عن كل برميل وكان متوسط سعر البرميل في الخليج العربي في ذلك الوقت لا يتجاوز الدولار الواحد ( ١٨٠ سنتا بحيث كان نصيب الدولة المنتجة عسن كل برميل في حدود (٨٠) سنتا فقط بينما انقلب الوضع تماما بعد حرب تشرين وانطلقت اسعار النفط بسرعة صاروخية فقد قفز سعر البرميل الواحد من النفط بعد اشهر قليلة من الحرب الي(١٢) دولارا وبدا الخط التصاعدي لاسعار النفط واكتسبت منظمة الاوبيك مواقع جديدة لم تكن تمتلكها من قبل واصبحت قادرة على املاء شروطها وفرض الاسعار المناسبة لثروتها بحرية كاملة ولكن كما هو معروف استطاعت الدول الصناعية الفربية امتصاص بعض هذه الزيادة عن طريق رفع اسعار منتجاتها الصناعية والزراعية التي تحتاج اليها الدول الناميةبشكلخاص، اي ان الدول الصناعية الفربية نقلت العبء الناتج عن زيادة اسعار النفط الى الدول النامية الاخرى بحيث صار من المحتم على الدول النامية تحمل العبء مضاعفا او مزدوجا: زيادة اسعار مستورداتهم من النفط من جهة وزيادة اسعار مستورداتهم من السلع الصناعية من جهة اخرى وبما ان معظم الدول النامية بمافيها الدول العربية ودول المواجهة بشكل خاص تخوض معارك التحرير والتنمية جنبا الى جنب فقد وجدت هذه الدول نفسها امام مأزق مزدوج ونتيجة لذلك ارتفع التضخم والعجز في موازينها التجارية وتفاقمت ديونها شكلهائل مما دفعها الى التكتل في جبهة اقتصادية عالمية تقف امام جبهة الدول الصناعية الفربية واخلت هذه الجبهة تناضل عبسر أجهزة الامم المتحدة في سبيل التوصل الى اتفاق يعيد بناء العلاقات الاقتصادية العالمية على اسس جديدة اما بالنسبة للدول العربية فيجب ان نحدر هنا من ان النفط العربي ان لم يستخدم في هده

المرحلة سلاحا للتنمية والتحرير فانه يمكن أن يصبح بسهولة سلاحا للتفرقة وتعطيل مسيرة الوحدة وسببا لاقامة هوة بين الدول العربية المنتجة للنفط التي تنعم بزيادة اسعار النفط وبين الدول العربية التي تعانى مع الدول النامية الاخرى من وطأة هذه الزيادة وتأتي هذه المعاناة مضاعفة ثلاث مرات ، مرة من زيادة اسعار النفط نفسهاومرة اخرى من زيادة اسعار السلع الصناعية والفذائية ومرة ثالثة من التصدى لاعباء المواجهة والتحرير وافشال المخططات الانقسامية في الوطن العربي علما بان هذه الدول هي التي مكنت الدول النامية المنتجة للنفط من تقوية سيادتها الناشئة وتدعيم وجودهافي الساحة العالمية ابان حرب تشرين التحريرية ومابعدها كما أنه من جهة أخرى لا بمكن لاية دولة عربية منتجة للنفط ان تحقق التنمية الاقتصادية والاحتماعية المنشودة في اراضيها اذا كانت الدول العربية التسي المجاورها متخلفة ومهددة بازمات واضطرابات اقتصادية وبمعنى آخر لا يمكن للنفط العربي ان يكون سلاحا للتنمية الاقتصادية داخل الحدود الاقليمية لكل دولة من الدول العربية لان هذه التنمية القطرية ستكون على حساب دولة عربية اخرى ومن ثم فالنفط العربي يجب ان يكون السلاح لتنمية جميع الاقطار العربية مجتمعة لتساند بعضها بعضا في تقدمها الاقتصادي وتحمي هذا التقدم من الانتكاسات التي قد تصيبه ولا مفر في النهاية من المزاوجة بيس التنمية وتحرير النفط وتحرير الاراضي العربية المحتلة .

اذن ان حرب تشرين اعطت الكثير لكن حصاد النتائج النسي

قادت اليها تشرين لم يؤد الى تنمية امكانات الوطن العربي في التخلص من تبعيته الاقتصادية وهكذا اعود فاقول ان الاقتصادالعربي بمجمله ليس اقتصادا انتاجيا وان النفط دغم انه يولد القسم الاعظم مسن اجمالي الدخل للبلدان النفطية فهو لا يشفل اكثر من ٥٪ مسن

القوى العاملة في هذه الدول وان ما يتم هو اعادة استثمار هــده الدخول النفطية لاتفاقات حكومية لا تشجع ولا تقود الى تغيير التركيب البنيوى لهذا الاقتصاد العربى .

والان اصبحنا امام مشكلة جديدة وهي كيف نستطياع ان نحرر الاموال العربية النفطية ؟ نلاحظ ان الشعار قد اختلف فيينما كان شعار الخمسينات والستينات تحرير النفط من سيط رة الاحتكارات الراسمالية والاستعمارية الاستغلالية اصبح الشعار الان هو ضرورة تحرير الاموال العربية النفطية وجعلها تخدم مصالح ومقتضيات التنمية في الوطن العربي باكمله ففي الوقت الذي لا يزال النفط يتدفق ويمول البلدان الراسمالية الصناعية بغزارة لا يزال هناك الملايين من المواطنين العرب يعانون من الفقر اذ ان الاموال النفطية تنساب يوميا بالملايين الى خزائن المؤسسات الاحتكارية للدول الراسمالية الصناعية وبالمقابل العديدمن البلدان العربية التي تفتقر الى الاموال التي تساعد خطط التنمية وتخلق تنمية حقيقية فيها من هنا تبدأ لعبة الدول الصناعية في تحويل هذا الانتصار الذي خلقته حرب تشرين التحريرية الى وسيلة بيدها لتحاول ان تنتشل الراسمالية من مشاكلها ومن ازمتها على حساب الدول العربية النفطية أولا والدول النامية بشكل عام ثانيا . وقد وضحت هذه المحاولة من المؤتمرات العديدة التي عقدت تحت شعار الحوار بين الشمال والجنوب أو حتى تحت شعار الحوار بين العـــرب والدول الاوربية .

### آثار حرب تشرين على الاقتصاد الاسرائيلي:

كذلك وجهت حرب تشرين التحريرية ضربة قاصمة للاقتساد في الكيان الصهيوني نظرا للانعطاف الحاد الذي احدثته في السياسة

الاقتصادية والمالية لدولة العدو فمن الملاحظ ان النفقات العامية والمسكرية قد زادت نتيجة تلك الحرب بالاضافة الى انخفاض الانتاج وارتفاع قيمة الواردات بنسبة تفوق ضعف قيمة الصادرات وقد ادى هذا الى اتساع هوة العجز في الميزان التجاري للعدو وازدياد حجم ديونه الخارجية وانخفاض احتياطي الدولة من العملات الصعبة ، وباتت جميع المؤشرات التي كانت تتصاعد في اعقباب كل حرب تشنها دولة العدو على الدول العربية تميل نحو الهبوط المنذر بالخطر فيما عدا المؤشرات التي هي دليل مرض لا دليل عافية كالبطالة والنزوح والتضخم المالى .

وقد وجد العدو نفسه مضطرا لتبني سياسة اقتصادية جديدة بعد عام من الحرب التي قدرت تكاليفها بحوالي (٣٠) مليار ليرة اسرائيلية ، اي مايعادل سنة عمل كاملة لدولة العدو باكملها وذلك رغم الاجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة الاسرائيلية اثناء فترة الطوارىء وخلال شهر تموز ١٩٧٤ وقد تم تطبيق هذه السياسة الاقتصادية الجديدة بتاريخ ١-١١-١٩٧٤ واستهدفت من ضمن ما استهدفت اليه تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية وايقاف نزف العملات الصعبة وتقليص العجز في ميزان المدفوعات بالاضافة الى جعل الاقتصاد يتلاءم بصورة اكثر واقعية مع ظروف الحرب التي احتازتها دولة العدو .

كما استهدفت الى الحيلولة دون حدوث بطالة اذ كان من المتوقع ان يصل حجم البطالة في غضون بضعة اشهر الى (١٠٠) الف شخص بسبب صعوبة الحصول على المواد الاولية اللازمــة للصناعة ونظرا لانسياب الاحتياطي من العملات الاجنبية وتضاؤل الاستمثارات الخارجية . وقد تم اجراء هذه العملية الجراحية المؤلمة والحتمية على الإقتصاد الاسرائيلي على حد تعبير اسحـق

رابيسن بعد صدور التحذيرات التي اطلقتها المصادر المعنيسة من ان احتياطي العملات الصعبة بات يبعث على الشك وذلك اثر الدراسات التي قام بها الاقتصاديون بعد ما تردد من ان احتياطي العدو لم يعد كافيا الا لاستيراد المواد الضرورية خلال شهرين فقط أو بعد ان ناشد صندوق النقد الدولي دولة العدو بتخفيض قيمة عملتها باسرع وقت ممكن وكانت حكومة العدو قد سعت للحصول على الف مليون دولار من مصادر خارجية قبل اتخاذ هذه الخطوة ولكن يبدو انها لم تستطع ذلك في الوقت المناسب . واضطر العدو الى تبني اجراءات اقتصادية تقشفية جديدة تعتبر اقسى مامرت به دولة العدو منذ انشائها وذلك بعد انخفاض كميةالاحتياطي الذي به دولة العدو منذ انشائها وذلك بعد انخفاض كميةالاحتياطي الذي الديها من العملات الصعبة من ( ١٧٠٠ ) مليون دولار في بداية العام ١٩٧٠ الى (٥٠٠٠) مليون دولار في نفس العام .

ومن المعتقد ان النقص في احتياطي العمالات الاجنبية والذي وصل الى مليار دولار لايرجع الى زيادة الاسمار في الاسواق الخارجية بل الى زيادة الانفاق العسكري الاسرائيلي بحوالي مليار دولاراكثر مما كان مقدرا له. فعندما جرى اقرار الميزانية الاسرائيلية خصصت الحكومة للنفقات الحربية بالعملات الصعبة (١٦٠٠) مليون دولار و (٠٠٠) مليون ليرة الا ان واردات اسرائيل في نفس العام بلغت ما قيمته ... ٧٠٠ مليون دولار وقد اشار وزير مالية العدو حينئل وهو حرابيو مينتش الى ذلك بصورة غير مباشرة حين قال: «كان لنا رصيد قبل حرب يوم الففران يقدر بحوالي مليارين و - ١٠٠ مليون دولار وبسبب النفقات الكبيرة التي بلغت - ٣ مليارات - و - ١٠٠ مليون دولار وقعنا في عجز مالي يبلغ - ١٠٥ مليون دولار » يبدو ان حكومة العدو كانت تتوقع ان يصل مجموع دولار » يبدو ان حكومة العدو كانت تتوقع ان يصل مجموع

المساعدات الامريكية في عام -١٩٧٤ الى -١٥٠٠ مليون دولار وهذا ما طالبت به مرارا ولكن الكونفرس خصص للكيان الصهيوني حـ٥٣٠ مليون دولار فقط كمساعدات مالية له وهذا مادعا الـى تبني العدو اجراءات اقتصادية جديدة بالاضافة الى ان الوضع الاقتصادي العالمي قد اثر على مقدرة العدو في تجنيد الاموال اللازمة من يهود العالم اما النفقات المتزايدة التي نجمت عن حرب تشرين فقد ضخمت العجز في الميزان التجاري الاسرائيلي لعام -١٩٧٣ حيث بلغ حـ٧٩٥ مليون دولار ويشكل العجز الذي حدث في الربع الاخير من تلك السنة وهي الفترة التي وقعت فيها الحرب نصف هذا المبلغ وفي العام ١٩٧٤ وصل الى -٠٠٤٠ مليون دولار.

وزعم بنحاس سابير في ذلك الوقت ان العجز فيميزان التجارة الخارجية الاسرائيلية يرجع الى انه كان يتوجب على اسرائيل انقاص مده ١٠٥٠ مليون دولار من الاموال المخصصة لشراء الاسلحة والمواد الخام اللازمة للتسليح خلال كل من الاعوام الثلاثة التي تلت الحرب بالمقارنة مع مد ١٠٠٠ مليون دولار في السنوات الثلاث التي سبقتها وكان مسابير وزير مالية العدو قد اعلن من اذاعة اسرائيل بتاريخ ١١٥٥ ١١٩٧٤ ان العدو قد اشترى خلال السنوات الارباع السابقة اسلحة بما قيمته (٧) مليارات دولار بالاضافة الى اعتدة ومواد خام اخرى بمبلغ ( ٢٢٠٠) مليون دولار وكان العدو يتوقع الحصول على (٨ر١) مليار دولار على الاقل كمساعدات خارجية من الولايات المتحدة والجاليات اليهودية الامريكية ومن التعويضات الالمانية وبذا كان العجز سيتقلص الى (١٦ر١) مليار دولار وهذا مالم يتحقق ، اذ بلغ مجموع ماقدمته الولايات المتحدة والجالية اليهودية الامريكية ومن التعويضات الالمانية مديون دولار . وهكذا نجد ان توقعات ما اسرائيل ود خابت حين بلغ مجموع ديونها نجد ان توقعات ما اسرائيل ود خابت حين بلغ مجموع ديونها

الخارجية بنهاية العام ١٩٧٤ - ٥٦٥ مليون دولار . وهذا يعني ان كل فرد في الكيان الصهيوني كان مدينا بمبلغ - ١٦٦١ - دولار مقابل - ٥٠٠٥ - دولارات العام ١٩٧٣ وقد زادت ديون العدو الخارجية بالعملات الصعبة خلال النصف الاول من العام ١٩٧٤ بمقدار - ٠٠٠ مليون دولار ، ووصلت في نهاية العام الى - ١٣٠٠ مليون دولار بالعملات الصعبة .

### الاقتصاد الصهيوني ما بعد الحرب:

في الاشهر التسعة الاولى من العام ١٩٧٣ ازداد الانتاج بوتيرة عالية فبلغ ٥٧٧٪ . وقد نجم عن ذلك ازدياد عدد العاملين بنسبة ٤٠٠٪ .

ولم يكن هناك عاطلون عن العمل ، بل لوحظ ان هناك نقصا في اليد العاملة في بعض الفروع وتعادل هذه الزيادة في النمو الزيادة التي حصلت في السنوات السابقة والتي بلغت ـ ٥٠٩ ـ سنويا واستمر الارتفاع السريع في الاستهلاك الخاص بنحو ١٠٪ كما استمرت الزيادات السريعة للاستثمارات فبلغت ٢٠٪ على اساس سنوي وبلغ دخل الفرد في الكيان الصهيوني ـ ٩٢٠٠ ليرة .

وجاءت حرب تشرين لتقلب الاوضاع راسا على عقب ،اذ وجد العدو نفسه عقب اندلاع القتال امام واقع جديد دفعه الى زيادة ميزانية وزارة الدفاع من -٣٠٦- مليار ليرة في الميزانية الاجمالية الاصلية لعام ٧٣-٧٤ الى -١٠٦٠ مليار ليرة في الميزانية الاجمالية لنفس العام والتي بلغت -٣٠٣ مليار ليرة ، وشملت هذه الميزانية الاجمالية ميزانية اصلية وميزانيتين اضافيتين . وقد رافق ذلك انخفاض في الانتاج القومي بمقدار - ١٠٠٠ مليون ليرة ، اي مايعادل - ٢٠٠٣ من الانتاج . وتقلصت الاستمثارات بمقدار - ١٩٠٠

مليون ليرة .وانخفضت الصادرات بقيمة ..١٥ مليون دولار. وقد بلغت الزيادة في الاستهلاك الخاص ٤٪ بدلا من ١٠٪ اما العجز في الميزان التجاري الخارجي فقد بلغ ١٠٥٠ مليون دولار ، اي ضعف ما كان متوقعا له . كما ارتفعت الاسعار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام ١٩٧٣ الى١١٪ مقابل ارتفاع بلغ ١٥٪ خلال الاشهر التسعة الاولى من نفس العام . وبالرغم من انتهاء فترة الطوارىء في ١-٣-١٩٧٤ وابرام اتفاقيات فصل القوات مع سوريا ومصر ، فان مركز الثقل في المخصصات للانتاج القومي قد تحول لصالح الدفاع من اجل تغطية النفقات العسكرية الباهظة الثمن ، وهذا وللحصول على احدث الاسلحة .وهي اسلحة غالية الثمن . وهذا ما جعل التغييرات الجوهرية في الاقتصاد الاسرائيلي امرا لا بد منه .

وهكذا نجد ان حكومة العدو قد خصصت لوزارة الدفاع في العام المالي  $V_-$ 0 ( $V_-$ 1) مليار ليرة من اصل الميزانية العامية البالغة  $V_-$ 1 مليار ليرة . وهذا يعادل ضعف ميزانية الدفاع الاصلية لعام  $V_-$ 1 أي ان النفقات الحربية في العامين الماليين  $V_-$ 1 و  $V_-$ 0 قد استهلكت  $V_+$ 1 من مجموع الميزانيتين . ويعادل ما خصص للدفاع في العامين المذكورين  $V_-$ 7 من اجمالي الانتاج القومي بالاضافة الى استهلاك  $V_+$ 1 من الموارد المتاحة للدولة  $V_+$ 1 انتاج قومي به فائض واردات  $V_+$ 1 انتاج قومي به فائض واردات  $V_+$ 1 انتاج قومي به فائض واردات  $V_+$ 1 العامين المدونة الموارد المتاحة للدولة

وقال بنحاس سابير \_ وزير المالية انداك \_ وطبقا للخطة الاساسية كان ينبغي على \_ اسرائيل \_ ان تنفق على الامن بالعملة الصعبة \_ . ١٧ \_ ملايين دولار في العام١٩٧٣ ولكن الانفاق الحقيقي زاد عن هذا بمبلغ \_ . . ١٢ \_ مليون دولار ، وبذلك وصل الى ما يقارب الفي مليون دولار ، وانفقت اسرائيل على الامن في العام١٩٧٤ ، عدر الله على الامن في العام١٩٧٤ ، مقررا \_ مليون دولار ، اي بزيادة تبلغ مليار دولار عما كان مقررا

حسب الخطة الموضوعة . اما الانفاق بالعملة المحلية فكان اكبر من ميزانية الدفاع بكاملها بالعملة المحلية والصعبة كما كان مقررا .

والجدير بالذكر ان الانفاق بالعملة المحلية على الدفاع قد ارتفع في العام ١٩٧٣ من - ٢٧٠٠ مليون ليرة الى - ٢٧٠٠ مليون ليرة في فترة مابعد الحرب ، كما تشير الاحصائيات الى ان قيمسة الاسلحة التي اشترتها دولة العدو خلال العام ٧٣-٧٠ قد بلفت - ١٩٧٠ مليون دولار ، منها ماقيمته - ٢١١٧ - مليون دولار من واشنطن - شراء او هبة - ، واذا ادركنا ان الميزانية الاسرائيليسة العامة اصبحت تعادل تقريبا قيمة الدخل القومي لادركنا ان ميزانية العدو كانت ميزانية للحرب وليس للاعمار ، خاصة وان ديسون الكيان الصهيوني الخارجية تعتبر نسبيا اضخم ديون لاية دولسة في العالم .

وقد تسببت ريادة ميزانية الدفاع بهذا الشكل في زيادة التضخم المالي . وادى شطب ميزانيات الدعم على نطاق واسع ورفع الاسعار وزيادة الضرائب والعجز التجاري الى ارتفاع مستوى غلاء المعيشة منذ اوائل تشرين الاول ١٩٧٣ وحتى اوائل تشرين الاول ١٩٧٧ بما يقارب - ٣٨٪ – مقابل – ١٥٪ – في الاشهر التسعة الاولى مسن العام ١٩٧٣ ، أي فترة ما قبل الحرب علما بان مجمل غلاء المعيشة قد بلغ العام ١٩٧٣ / – رغم السياسة التقشيفية التي استهدفت التحكم في انفجار الاسعار من خلال الامتصاص الكبير للقوة الشرائية والتحديد الشديد لمنح القروض ، فان زيادة الاسعار ظلت مستمرة الناء ذلك .

الا ان ماهدد العدو اقتصاديا واجتماعيا لم يكن التضخم المالي فقط ، بل هناك الانسياب السريع لاحتياطي العملات الصعبة الذي

نقص من  $_{179}$  مليون دولار في اواخر كانون الاول ١٩٧٣ الى حوالي  $_{199}$  مليون دولار في نهاية تشرين الاول ١٩٧٤ . وقد وصل التناقص اليومي في اوائل تشرين الثاني الى  $_{199}$  ملايين دولار ، بحيث وصل التناقص عشية تخفيض قيمة الليرة الاسرائيلية الى  $_{199}$  مليون دولار ، ويمثل هذا المبلغ عجزا يبلغ  $_{199}$  مليون دولار بالمقارنة مع المبلغ المقبول والذي سمي ب  $_{199}$  حد الامان  $_{199}$  الذي كان يكفى للاستيراد لمدة شهرين فقط .

ويمكن تقييم الوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني في فترة مابعد الحرب بالقول ان العجز في الميزان التجاري قد بلغ ضعف ماكان عليه قبل فترة الحرب . وفي عام ١٩٧٤ بلغ العجز ثلاثة اضعاف ماكان عليه عام ١٩٧٢ . وبلغ العجز في حساب التجارة والخدمات \_ ٢٠١١ – مليار دولار ابتداء من كانون الاول ١٩٧٤ وحتى حزيران منه ، اي ضعف ماكان عليه من عجز في نفس الفترة من العام السابق ١٩٧٣ . وذلك بعد ان زاد فائض الاستيراد بنسبة ٧٠٪ وبلغ \_ ٧٤٨ – مليون دولار في حين وصلت الواردات الحربية الى وبلغ \_ ٧٤٨ – مليون دولار ، وتم تمويل هذا العجز عن طريق تحويلات من جانب واحد بلفت قيمتها \_ ١٥٨ – مليون دولار وعن طريت وريادة الديون طويلة الاجل بما قيمته \_ ٨٤٨ – مليون دولار وعن طريق خفض الاحتياطي من العملات الاجنبية بما قيمته \_ ٥٠٠ مليون دولار . وتم تخفيض احتياطي العملات الاجنبية رغم تجنيد القروض الخارجية .

ونتيجة لهذه القروض ازدادت ديون العدو بأكثر من نصف مليار دولار في النصف الاول من عام ١٩٧٤ . وبذلك وصلت الديون الخارجية لدولة العدو الى - ٥٥٠٠ مليون دولار ، أي بزيادة قدرها ١٠٪ عما كان مقررا لها . هذا يعني ان الديون قد زادت

بحوالي ـ . ١٠ ـ مليون دولار شهريا عن خطة عام ١٩٧٤ . وقد وصل العجز في الميزان التجاري لدولة العدو في نهاية عام ١٩٧٤ الى ـ . ١٤٤٢ ـ مليون دولار مقابل ـ ١٥٥٦ ـ مليون دولار في نهاية عام ١٩٧٣ ، و ـ ٢٩٧٢ ـ مليون دولار في نهاية عام ١٩٧٢ .

وفي مجال السياحة خابت امال الصهاينة بزيادة عدد السائحين وبالتالي زيادة الدخل السياحي . فقد كان للتقارير الواردة عن حالة الامن في الكيان الصهيوني تأثير سلبي على الجهود السياحية . ففي حين كان العدو يتوقع قدوم رابع مليون سائح في عام - ١٩٧٤ - يحققون دخلا للخزانة بمبلغ - .٣٠ - مليون دولار ، فان عسدد السائحين حتى نهاية ١٩٧٤ لم يتجاوز - ٦٢٥ - الفا مقابل - ٦٦٠ الفا في عام ١٩٧٣ اي بنقص مقداره ٥ر٦٠ .

وفي حقل التوظيفات اصيب اقتصاد العدو بنقص في الاستثمارات الاجنبية خلال عام ١٩٧٤ بنسبة ٥٠٪ وقد احدثت زيادة دعوة الاحتياط من جيش العدو الى ٥٠٠ يوما في العام ، بلبلة في سوق اليد العاملة واستنادا الى البيانات التي تضمنها تقرير مركز الاستثمارات المالية لعام ١٩٧٤ فان حجم التوظيفات المالية لامريكا الشمالية في الكيان الصهيوني ٥٠٠ كندا والولايات المتحدة وقد بلغ ٥٠٥ مليون دولار بالعملة الصعبة في عام ١٩٧٤ مقابل ١٩٧٧ مليون دولار عام ١٩٧٧ .

وكذلك انخفضت التوظيفات المالية من دول امريكا اللاتينية بنسبة ٥٠٪ والتوظيفات المالية الفرنسية بنسبة ٧٦٪ والبلجيكية ٥٠٪ وكان دخل العدو من الجباية وبيع سندات \_ قرض الاعمار والتطوير \_ اقل مما كان متوقعا . فقد هبط مجموع ما جمعته الجباية اليهودية في مختلف انحاء العالم الى \_ ٣٨٩ \_ مليون دولار

عام ١٩٧٤ مقابل - ٧٩٨ - مليون دولار عام ١٩٧٣ . وانخفض دخل المعدو من بيع سندات - قرض الاعمار والتطوير - من - . . ٥ - مليون دولار عام ١٩٧٣ الى - . ٢٥٠ - مليون دولار عام ١٩٧٤ . ونقص عدد المهاجرين الى الكيان الصهيوني خلال عام ١٩٧٤ بنسبة ١٤٪ مما ادى الى نقص في الاموال التي يجلبها هؤلاء المهاجرون والتي كانت تعادل مانقارب - . . ٣ - مليون دولار سنونا .

وقد ادى ارتفاع الاسعار العالمية وزيادة الحاجات للكيان الصهيوني التي تضخم قائمة الاستيراد الاسرائيلية بمبلغ --٠٠٠٠ مليون دولار وبالمقارنة مع ما انفقه العدر على الاستيراد عام ١٩٧٢ فقد زادت الواردات الحربية بمقسدار - ١٣٠٠ - مليون دولار سنويا . وزادت الواردات الفذائية الاساسية بمقدار - ٥٣٠ - مليون دولار . وزادت نفقات استيراد الوقود بمقدار - ٠٠٠ - مليون دولار ، اي مايعادل ستة اضعاف ماكانت تدفعه في السابق .

وقد انخفضت المساعدات الامريكية للعسدر من - ٢٥٨٥ مليون دولار عام ١٩٧٧ . مليون دولار عام ١٩٧٧ . وقد جمع صندوق الجباية اليهودية الموحد مبلغ -١١٨٧ - مليون دولار في عامي ١٩٧٧ و ١٩٧٤ . وبلغت التعويضات الالمانية - ٢٠٠٠ مليون دولار ومبيعات سندات - البوندس - - ٧٠ مليون دولار في العامين المذكورين . ورغم تخفيض القوة الشرائية بقصد تخفيض مستوى المعيشة بنسبة ١٠٪ بالاضافة الى اجراءات التقشف التي تم اتخاذها في تموز ١٩٧٤ لتوسيع نطاق جباية ضريبة الدخسل بحوالي - ١٥٠٠ - مليون ليرة ، فان مساعي العدو بتحديسه الاستهلاك وارجاعه الى مستوى عام ١٩٧٢ لم تتحقق . فقد باءت بالاخفاق محاولات العدو لتجديد عقود العمل آليا لمدة عام كامل ومناشدة العمال الاستفناء عن نصف علاوة غلاء المعيشة . لسلا

وجدت حكومة العدو نفسها مضطرة لتبني سياسة اقتصاديسة ومالية جديدة لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي وقعت فيه .

#### الاثار الاقتصادية لحرب تشرين على الصعيد العالى:

كانت هناك ملامح تأزم منذ بداية \_ ١٩٧٠ \_ في الاقتصاد العالمي وكانت الازمة تنمو لتتحول الى ازمة دولية فالامريكيون متورطون في حرب فيتنام هذه الحرب التي كبدتهم خسائر كبيرة وادت الى تضخم الدولار بصورة هائلة ففي هذه الفترة كان هناك حوالي ــ ١٢٠ ــ مليار دولار باسعار ذلك الوقت تحوم في العالـــم بدون تفطية وكان العالم الراسمالي يناقش كيف يتخلص من هذه الدولارات انها مثل الرمال المتحركة تتجه لا على التعيين باشكال مختلفة في اقنية الاقتصاد العالمي وتنهكه وتهدده بالدمار اينما توجهت وكان الوضع الاقتصادى في ذلك الوقت موشكا على الازمة بتأثير السياسة الامريكية الرعناء العدوانية في فيتنام والانفاق العسكرى الهائل من قبل كل الدول الامبريالية والتي كانت تمول بالدرجة الاولى عن طريق التضخم . قبل حرب تشرين التحريرية كان بامكان هذه الدول كبت انفجار الازمة وضبط صماماتها ومن ثم تقنين العمليات الى ان اتت حرب تشرين فكانت طلقة الزناد التي افلتت الامور من ايديهم بحيث اخلت الازمة الراسمالية للاقتصاد الامبريالي مداها طبعا الازمة الراسمالية لها اوجه عديدة ولكين منطقة البترول والطاقة اخد طابعها البترولي يبرز الي السطح واراد الامبرياليون من وراء هذه المسالة ان يوجهوا الحقد والحذر وكل اسباب الازمة الى البترول وبالتالى الى العرب وهذا ماكنا نرد عليه باستمرار على اساس ان الازمة هي ازمة راسمالية وليست ازمة من صنع العرب ولا علاقة لهم بوجودها والعرب عندما حاربوا

انما حاربوا لكي يستعيدوا حقوقهم وبالتالي فان رفعهم لاسمعار النفط انما كان لاستعادة حقوقهم المادية المهدورة فقد كانت اسعار النفط بخسة جدا ولم تكن توازي حتى اسعار الفحم في اوربا وعلى هذا الاساس فقد احتدم النقاش في العالم خلال تلك الفترة حــول هذه المسالة بين كل الوطنيين والتقدميين ليس في العالم الفربسي وحده بل في العالم كله فيما اذا كانت الازمة ازمة مستوردة مــن الخارج بتأثير عربي أو غيره ومعروف أنالصهيونية العالمية واجهزتها الاعلامية كانت تروج لهذا النوع بقصد تعبئة الرأي العمام العالمسي المستاء من الازمة التي بدات تطحنه كي تعبئه ضد الدول العربية وخاصة ضد حرب تشرين التحريرية وضد نتائجها سواء التي حدثت وهي قائمة او للنتائج التي ستأتي بعدها ، وتحرم العرب من مواصلة قطف ثمارها . واخيرا فقد كانت حرب تشرين التحريرية بمثابة الشرارة او السبب المباشر لخلق قوى معينة في المنطقة سواء كان فيميدان النفط او غير النفط في البلدان النامية العربية او غير العربية حيث اعادت الكثير من الامور الاقتصادية العالمية الى نصابها ولو لمدة مؤقتة طالما أن البلدان النامية كلها تقريبا ومنها الوطن العربي جزء من السوق الراسمالية العالمية فلابد على المدى البعيد ان تفعل قوانين هذه السوق فعلها وترجع القوي الى مواقعه القوية والضعيف الى مواقعه الضعيفة وعلى هذا الاساس نستطيع ان نرى ان جزءا كبيرا من نتائج حرب تشرين قد اجهض على النطاق العالمي وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدان المصدرة للمسواد الاولية ومنها الطاقة والبلدان المستوردة لها ، على اساس ان البلدان الراسمالية العالمية باليتها وقدراتها الهائلة وادواتها ونفوذها السياسي والعسكري ايضا استطاعت ان تفرض على البلدان النامية ومنها الوطن العربي مصالحها الى حد بعيد .



حسرب تسشرين والدروس العسكرية المستفادة



مند انتهاء الحرب العالمية الثانية تم انتاج هائل وعلى نطاق واسمع من السلاح كلمس بشكل خاص في دول اوروبا الوسطى من قبل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحسدة الامريكية ( ولدي حلفائهما) وهاتان الدولتان العظميان هما القوتان الوحيدتان اللتان ما زالتا قادرتين على املاء ترسانات الاسلحة على اوسع نطاق وعدا الولايات المتحدة الامريكية ، لم تنخرط اية دولة من دول حلف الاطلسي او حلف الناتو بأية حرب على نطاق واسع خلال الربع الاخير من هذا القرن . بل وحتى الممارسات القتالية الامريكيــة في فيتنام كانت مقصورة على عمليات حرب العصابات ولكن على مقياس واسع من الصراعات القتالية بالوسائط الحديثة . هناك بعض الاستثناء الجزئي مما ذكرناه . ففي الحرب الكورية ( ١٩٥٠ -١٩٥٣ ) كان القتال على نطاق واسع تقريبًا ، الا انه ليس بضخامة الحرب العالمية الثانية في حجم الاسلحة والوسائط القتالية المختلفة الني استعملت. كما وان حرب السويس العام ١٩٥٦ كانت تدريبية الى حد كبير في طابعها . والان قد مضى عليها قرابة ٢٢ عاما ، اما الحرب الباكستانية - الهندية التي نشبت فيعامي١٩٦٥-١٩٧١ فقد حدثت فوق ارض محفوفة بمصاعب مخيفة بحيث لم تقدم سوى المزيد من التطبيق العام الخطر . اما بقية الحروب الاخرى فكانت صراعات صغيرة بين شعوب او ضد شعوب غير مهيأة لحرب حديثة.

من نتاج هذه الخبرة الناقصة ان الدول المنتجة للسلاح المتطور قد صممت اسلحتها وانتجتها على اساس نظري افتراضي ،

كما وأن المناقشات الاستراتيجية في تطبيقات هذه الاسلحة كانت تعوزها الخبرات الميدانية الحقيقية التي تقيم امكانات الاسلحة على المستوى العملي بحيث أن المعنى العميق التجريبي للحرب الحديثة حتى ولو كان الصراع على مستوى الاسلحة التقليدية لم يكن مدركا.

امام هذه التصورات فان حرب حزيران التي نشبت العام١٩٦٧. قدمت معلومات ميدانية تطبيقية لاتنكر من خلال الدروس المستفادة، فقد نشبت بين الدول وعلى الاقل استخدمت فيها الاسلحة التسى تنتجها البلدان الرئيسية المصنعة للسلاح على مقياس لاباس به . الا انه وعلى الرغم من ذلك ، فان حرب حزيران لم تثلج صدر الاستراتيجية وخبراء السلاح في اختبار السلاح الحديث المتطور لانها كانت حربا ليسب حديثة بالمفهوم الجديد ، اذ على الرغم من استخدام الدبابة الروسية الحديثة طراز ت - ٥٥ و ت ٥٥ مسن قبل المصريين الا أن الدبابة القديمة طراز ت ٣٤ والدبابة طراز ١١١ دل كانت كثيرة العدد . اما القوات السورية فكان لديها اعداد من الدبابات الالمانية ( صنع ١٩٣٦ ) بالاضافة الى الدبابة طراز ت ٣٤ وت٤٥٠ اما بالنسبة للاسرائيليين فقد استخدموا الدبابة ( سوبر شرمان بمحركها المحسن ومدفعها عياد ٩٠ ملم ) بالاضافة الى دبابات اكثر حداثة طراز م ١٨٠ والسانتوريون . فالدبابة طراز سانتوريون والاليات النصف مجنزرة ، والبازوكا ، والبندقية العديمة الارتداد هي جميعها من مخلفات الحرب العالمية الثانية .

هذا وعلى الرغم من استخدام اسرائيل والعرب اسلحة الحرب العالمية الثانية في حرب حزيران فانهما ايضا طبقا اساليب قتال الحرب العالمية الثانية، فاسرائيل اعتمدت في حرب حزيران على الحرب الخاطفة المستوحاة من القائد الالماني هانز غودريان وقد ذكر تنا الحرب بالفرق الالمانية القليلة التي كانت تسحق بلدا بعد

اخر بسرعة الحركة والمناورة ، وحتى في الحرب العالمية الثانية فان تكتيك الحرب الخاطفة طبق في مواقف ميدانية قليلة .. ولا نغالي ان قلنا ان تكتيك حرب حزيران الذي طبقته اسرائيل كان عتيقا تجاوزه الزمن .

في حرب تشرين كان الموقف كليا مختلفا بالموازنة مع حرب حزيران والحروب السابقة الاخرى التي فجرها الصراع العربي – الاسرائيلي . ففي هذه الحرب كان الصراع بالمعنى الحقيقي الواقعي يقترب الى حد كبير من مفهوم الحرب الحديثة . وعلى الرغم ايضا من استخدام السلاح الامريكي القديم من قبل الاسرائيليين مئسل العربات النصف مجنزرة مثلا ، الا انه بالمقابل ،استخدم العرب السلاح الحديث المتطور ( الصواريخ م-مدط الموجهة التي ظهرت الاول مرة في الساحات القتالية . فالطرفان المتحاربان في تلك الحرب امتلكا الاسلحة الحديثة على مقياس كبير بحيث لم تشهداها اكبر المعارك في الحرب المالمية الثانية كثرة وكثافة . فحرب تشربن المعارك في الحرب التي تستحق معاينتها واستخلاص الدروس منها لانها قدمت الكثير للاستراتيجيين العسكريين وخبراء الاسلحة في الدول المنتجة للسلاح وخاصة الاتحادالسو فييتي والولايات المتحدة في الدول المنتجة للسلاح وخاصة الاتحادالسو فييتي والولايات المتحدة الامريكية على مستوى التقنية العسكرية والتكنيك والمقيدة القتالية

ترى ، وهذا سؤال مطسوح ، كم من الدروس امكن استخلاصها من تلك الحرب ، الجواب هو ان السألة صعبة من الناحية العلمية المنهجية . .

من الواضح ان اية محاولة ترمي الى الاستفادة من حوادث تاريخية لابد وان تبدأ بجهود تتوخى فصل القمحة عن تشرتها ، والعابر المؤقت عن الدائم لنأخذ مثلا حرب حزيران وحرب تشرين ونطرح السدؤال التالي: هل الفروق بينهما ناجمة عن اسباب طارئة

عرضية كضعف وسائط المخابرات او عدم التكافؤ في القتال او في نوعية السلاح المستخدم النح . . ؟ فاذا كان الامر كذلك فالتاريخ اذن يجب أن يحصر نفسه بسرد الحوادث . أما أذا كانت هنساك عوامل اعمق وهي السبب في الفروق حينئللابد من سبرها وتقييمها. واذا كانت الطريقة التاريخية جاهزة وقادرة على تقديم العون لسبر هذه العوامل وتحديد هويتها ففي التاريخ اذن من الدروس الهامة الممكن أن يقدمها لنا ، وتبقى المشكلة هنا في القدرة على أن نرسم الخط الفاصل بين ماهو عارض مؤقت ودائم ، وحيث أن الدراسة التي نحن بصددها تستهدف على نحو مارسم الصورة للجولسة التالية من الصراع العربي - الاسرائيلي اكثر من تقييم الاهمية ، وعلى المدى البعيد لحرب تشرين ، فاننا سنفترض أن العامــل المشترك في جميع مسارح الحروب هي التكنولوجيا العسكرية . وبالطبع فان وجود او غياب هذا السلاح او ذاك عن اية معركة هو عامل عارض مؤقت ومع ذلك ، فإن الافتراض يمكن تبريره عسلى اساس ان جميع الحروب في عصرنا هذا قد صممت اسلحتها لمسارح العمليات الممكن ان تدور في اوروبا الوسطى ، كذلك فسسنفترض وجود اكثر من اي عامل آخر وهو تكنولوجيا السلاح التي تقسرر خصائص ليس هذه الحرب او غيرها ولكن الحرب بصورة عامة . وهنا فإن الدروس المستفادة ستكون في تطبيقاتها على نطــاق اوسع . وعلى اية حال ، ان مجرد تحديد التطورات التكنولوجية الماضية والحاضرة والمستقبلية يكون كافيا . وأن الاستعلام المفصل لهذا النوع قد يتجاوز طاقة اي استراتيجي او خبير عسكري .

واذا كان التاريخ العسكري يتعدى حدود سرد الصراعات الماضية ، فان العمل يجب ان يحوي اولا على تحديد المرجمع او المستند الذي من خلاله يتم وصف الحرب ، وثانيا وصف الحرب

النوعية موضوع البحث ومحاولة توضيح لماذا كان الطابع الخاص للحرب عاديا في ذلك الوقت والمكان ، وكيف اختلفت عما كانت عليه في الماضي ؟ ثم ماهي الاسباب التي سببتها ؟ وبالتالي التمييز بين الموامل المؤقتة والاخرى الثابتة الاساسية . ذلك هو المنهج العلمي في معاينة حرب تشرين واستخلاص الدروس منها التي تفيد في الحروب المقبلة .

### العروس المستفادة من حرب تشرين

بصرف النظر عن مبدأ المفاجأة ، ربح جنرالات اسرائيل حرب حزيران ( الايام الستة ) بفضل السوقية المتفوقة على المستوى التكتيكي ، والاستراتيجي معا ، اما في حرب تشرين فقد كان الامر مختلفا تماما رغم الفوث العسكري الامريكي السريع ، ففي حرب حزيران جاء النصر السريع بفضل الدفع الخاطف ، والاختراق ، وتهديد المجنبات واخيرا الاماطة والحصار . اما في حرب تشرين فكان النجاح الجزئي الاسرائيلي ممزوجا بالدماء ومنقوصا . وفي الوقت نفسه ، كانت الصدمة ضد القوة النارية ، والمناورة ضد الاستنزاف والنوعية ضد الكمية ونتاج كل هذا كان ليس في حرب مختلفة عن سابقاتها ، ولكن في نمط جديد من الحرب .

والحق يقال ، اذا ما اردنا ان نتكلم عن مضامين حرب تشرين بشكل موسع ، فلابد لنا من الافتراض ، كما نوهنا في مقدمة هذا البحث ، انه في الوقت الذي نجد العوامل المؤقتة ترتبط بالمكان والزمان كيما تصيغ بروفيل كل صراع نوعي ، فان مكانها في التاريخ العام للحرب يتحدد بطبيعة الوسائط التكنيكية المستخدمة ، فالاسلحة تفرض التكتيك أي خصائص المعركة ، والتكتيك بدوره يفرض الاستراتيجية أي بروفيل الحرب وخصائصها ، وعلى هذا

فبحثنا هنا يبدأ بالاسلحة التي استخدمت ، ومن ثم ننتقل الى التكتيك ومن التكتيك الى الاستراتيجية ، وبالطبع انهذا التسلسل في الشرح قد لايكون مثاليا ، ذلك لان العناصر الثلاثة قد تتداخل فتشوش الرؤيا واكثر من ذلك فبما ان العوامـــل « العارضــة » الاضافية لابد لها من ان تقحم في صورة كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ، فان النقاش حينئذ يأخذ صفة العمومية ، وهنا لابد من الاستعانة بالتخيل كيما يلعب دوره في التمييز بين هذه الشفافيات المتداخلة ، ثم انه في الوقت الذي يكون الوصف الدقيق لما تكون عليه الحرب المقبلة من الصعب التنبؤ به فانه في امكاننا على الاقــل ان نخمن صورة الحرب المقبلة وخطوطها العامة مستندين الى ارضية موضوعية في التخمين .

#### آ \_ الإسلحة:

ان اي نقاش حول الدروس المستفادة من حرب تشرين فيما يخص التطور المستقبلي للاسلحة يجب ان يبدأ بمعاينة ودراسية حرب تشرين (انموذج المعركة الحديثة) من خلال سلاح المدرعات، «ان افضل رجال مدرعات في العالم » كما يسمي الاسرائيليسون رجالهم « قدافل نجمهم في حرب تشرين وباعتراف المراقبين العسكريين نظرا لفقدان قيمة الدبابة وتضاؤل وزنها التكتيكسي (سمارت ١٩٧٣) فمعارك يوم ٨ تشرين الاول العام ١٩٧٣ يمكن مشابهتها مع معركة « كريسي » عام ١٣٤٦ حينما تمكن القوس الطويل الانكليزي من الانتصار على الفارس المدرع . فالصساروخ المضاد للدرع قد اضعف اهمية الدبابة في مسارح العمليات وبذلك فتح عصرا جديدا في الحرب لقد اخترعت الدبابة مند ٢٢ سنة من اجل ان تتعامل مع المشكلة الجوهرية في القتال وهي اسستمرار البقاء وسط جحيم الحرب ، والدبابة هي الوحيدة من بين الاسلحة البقاء وسط جحيم الحرب ، والدبابة هي الوحيدة من بين الاسلحة

في ذلك الوقت التي تستطيع ان تصمد امام نيران الحرب ، وعلى هذا كانت الدبابات قادرة على تحقيق الصدمة وردها معا ، الميزة التي مكنتها من أن تلعب دورا هاما في السنين الاخيرة من الحرب العالمية الاولى . كانت الدبابات في باكورة عهدها بطيئة السرعة ، ثقيلة الحركة . الاانه مع تقدم التكنولوجيا اضحت اكثر قدرة على المناورة السريعة ، وذات نيران قوية ، ثم أن الاسلحة المضادة للدرع تم اختراعها بعد نزول الدبابة الى مسارح العمليات الا انها كانت أقل من الدبابة في الحركة والحماية . وفضلا عن ذلك لما كانت قدرة الاسلحة مدد لخرق الدبابة تتوقف على استخدام ذخائر ذات الاسلحة المضادة للدرع تتمتع بمزايا المرونة وسهولة النقل فيالسابق نظرا لكبر حجمها (مدافع) لذا لم تكن تهدد الدبابة بالصورة التي استخدمت في حرب تشربن وهي تحمل من قبل الجندي القادر على توحيه ضربة مميتة شالة . وهكذا ، وفي الوقت الذي ظلت الدبابة تتمتع بقوة نارية كبيرة وسرعة في الحركة ، فان حرب تشرين اظهرت عجزها عن حماية نفسها ( وهي بالاصل صممت لتحقيق هلذا الغرض ) وذلك بفعل الصواريخ العربية المحمولة المضادة للدرع التي كانت بحوزة المشاة المصربة والسورية .

## ٢ ـ مستقبل سلاح المدرعات :

هناك اسلوبان مقترحان لحل هذه المشكلة ؛ الاول زيسادة تصفيح الدبابات والثاني اللجوء الى تركيز اقل في عدد الدبابات ، الا ان الصعوبة التي تبرز هنا هي ان طراز المدرعات المصممة على اساس حمايتها من القدائف ذات الحشوة الجوفاء لا يتوفر ما يقيها مسن القدائف الثاقبة المضادة للدروع التقليدية وهذه معضلة او نقيصة في الدبابة حتى الان لم تتم معالجتها بنجاح الا انه من جهة اخرى مهما

كانت الطرق الممكن الوصول اليها لحل هذه المعضلة فان أية زيادة في تصفيح الدبابة ستكون على حساب سرعة الحركة ، وحتى لو تسم التعويض عن ذلك بزيادة قوة المحرك فان المرونة الاستراتيجيسة ستتناقص بلا شك . وللاسباب التي سنشرحها فيما بعد ، فان سرعة الحركة والمرونة هما ذات اهمية كبيرة في المستقبل ، وعلى هذا فان مشكلة حماية الدبابة ستظل قائمة .

ان التقريب الذي يبدو لاول وهلة اكثر جذبا هو تمكين الدبابة من ان تتحاشى ، بدلا من ان تتجشم التهديد الذي يأتيها من نيران العدو . لتحقيق هذا الغرض لابد ان تكون الدبابة اصغر حجما بحيث تقدم للعدو هدفا اكثر صعوبة ، او ان تكون سريعة الحركة لدرجة تمكنها من القيام بمناورات تملصية واستخدام الغطاء . ان مثل هذا الاتجاه في تصميم الدبابة تبنته المصانع الحربية السويدية والذي قاد الى انتاج الدبابة نوع ١٠٣ عديمة البرج ، ومن ثم الدبابة الالمانية طراز ليوبارد ، والفرنسية ام اكس ٣٠ .

ان من مزاياالغاء برج الدبابة هو ان حجم وعدد الطاقم سيقل مقابل خسارة في التسليح الثانوي الذي عادة يستخدم ضد المشاة وتهديد الطائرات (اي ربح للمشاة والطيران) وما من شك ان اهمية هذه الخسارة ستظهر في المستقبل . ثم ان الاليات الخفيفة هي اقل قدرة على توجيه نيران قوية . وهكذا فان الدبابة (الطفال) تحفها اخطار قذ فها مع الماء . .

ان هذه المسألة تقودنا الى تصور تسليح دبابات المستقبل . فحرب تشرين اوضحت معضلة المدافع مقابل الصواريخ الموجهة . ولعل من اكبر مزايا الصواريخ ه يهدقة اصابتها ومداها المجدي الكبير ، وفوق كل هذا قدرتها على توجيه قوة صدمة كبيرة للالية الخفيفة نسبيا ، وهي اقل ثمنا من الدبابة ، ثم ان حجم الدبابات

الاصغر يعني ان طاقمها سيكون اقل ، في وقت ثرى ان العتساه الجديد والذي توجه قذائفه بالنظر الى الهدف يمنع الدبابة من اتخاذ غطا ءلها لعدة ثوان بعد اطلاق النار ، فاذا مانظرنا الى تلكالصعوبات مجتمعة بالاضافة الى قدرة المدفع على اطلاق قذائف مختلفة الانواع (التموين بلخائر مختلفة) فلا يبدو ان مدافع الدبابات في طريقهاالى ساحة الاقتتال ثانية . ان افضل حل ، ان وجد ، من الصحصب ايجاده اليوم . هناك افتراض ، ان القذيفة ذات الذيل قد تزيد من نسبة طول القذيفة ، وبذلك تقدم قدرة ثاقبة للدرع اكبر وبالتالي انقاص حجم فوهة (او عيار) مدفع الدبابة وبديل عن ذلك الدبابة الامريكية ، طراز «شيلاليغ» القادرة على اطلاق صواريخ مضادة الدرع بعيدة المدى وفي الوقت نفسه استخدام الذخائر الباليستيكية للذرع بحيما واكثر قدرة على المالية اقل وزنا ، للغراض الاخرى ، وفي كلتا الحالتين ستكون الالية اقل وزنا ،

والنواحي الاخرى التي سيتناولها التطوير في تسليح الدبابة ( وهذا ما ابرزته حرب تشرين ) هي اهمية اجهزة قياس مسسافة الاهداف والتوجيه ولعل من اسباب الاداء القتالي الجيد للمدرعات الاسرائيلية في حرب تشرين يعود بشكل رئيسي الى تزويدها باجهزة توجيه وقياس مسافة متفوقة . ودبابة المستقبل ستكون مجهزة باشعة ليزر وحاسب الكتروني وستتمكن مثل هذه الدبابة ليس فقط من تحديد مسافة اهدافها بل تصحيح اخطاء التسديد بالاتجاه الناجم عادة عن الريح ، واهتراء جف المدفع ، والبرج . ونتيجةلهذه التعامل مع اهدافها في حين تكون الصيانة اكثر صعوبة وتكاليف الصنع اعلى .

## ٢ - ٢ - مستقبل المدفعية:

اذا كانت الدبابة سلاحا ، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الارض

1Vr \_ Y0Y\_

في استخدام هذا السلاح ، حيث استخدمت بكثافة كبيرة من قبل الطرفين المتحاربين في حرب تشرين ، فان المدفعية كانت موضيع اهتمام العرب مقابل اهمال الاسرائيليين نسبيا لهذا السلاح ، وهذا الاهمال الاسرائيلي يمكن فهمه من خلال اعتمادهم العقيدة القتالية القائمة على الحركة ، والحرب السريعة الخاطفة . ثم ان حجم ووزن المدفع يسمحان باستخدامه بشكل مثالي تقريبا في الحرب اللاحركة ( الدفاعية ) ومن الناحية التاريخية نرى أن أهمية المدنع برزت في حروب المحاصرة في القرن الخامس عشر ، الا انه بعد . . } سنة من التطوير ، اصبحت المدفعية متحركة قابلة للنقل كيما تقرر مصير الامم على حد قول نابليون بونابرت ، ومع ذلك ومن خلال التطور السريع للاسلحة الصفيرة التي اخذت تهيمن عسلي ساحات المعارك في منتصف القرن التاسع عشر وما بعد امكن لهذه الاخيرة ان تنافس المدفعية حيث تمكنت. هذه الاسلحة الصغيرة من شل التحرك التكتيكي المهمة التي كانت تسند الى المدفعية . وبفعل قتال الخنادق والحصار الذي تميزت بها الحرب العالمية الاولى برزت هذه الاسلحة الصغيرة في المقدمة وفي الطليعة في منظــود الاهمية ، وما أن ظهرت الدبابة ، حتى أخلت وظائف المدفعية بـل وقللت من قيمتها بفعل القابلة الحركية التكتيكية التي تتمتع بها الدبابة ( النيران المتحركة ذات المرونة الكبيرة في عملية نقلها ) فلا عجب اذن ان يكون دور المدفعية اقل اهمية في العقائد العسكرية التي تعطى الاولوية الى السرعة والقابلية والى التحرك في التكتيك القتالي . ونعنى الحرب الصاعفة الالمانية ، والى نحوما العقيدة السوفياتية الحالية التي تم من خلالها استبدال المدافع التقليدية بالقذائف الصاروخية الباليستيكية القصيرة والبعيدة المدى لضرب مؤخرات العدو .

في حرب تشرين ظهرت حدود فعالية قابلية التحرك المدرع

(الدبابات) كما وشهدت هذه الحرب تضاؤل اهمية الطائرات المقاتلة القاذفة ومن الجائز ان يزداد وزن واهمية المدفعية في المستقبل القريب . ومع هذا فان حرب تشرين لم تقدم سوى القليل عسن السؤال الخاص بمسالة نوع المدفعية الافضل فهل ياترى المدفع المركب على العجلات والمقطور بالإليات هو الاحسن والانفع كما نراه في عتاد السو فييت ؟ ام المركب على الية مجنزرة والمستقل تماما عنها كما يرى ذلك الامريكان ؟ حتى الان لايوجد الجواب الحاسم الذي لاجدال فيه في هذا الخصوص . ففي الماضي كان المدفع المركب على

عجلات من مميزاته السهولة وقلة التكاليف النسبيتين اللتين تسمحان باستخدامه بكثافة كبيرة ، بينما نجد المدفع المركب على البة مجنزرة سمم بمرافقة الدبابات في مهامها التكتيكية وجاءت حرب تشرين لتدخل تبديلات على مثل هذه التقديرات والاعتبارات بحيث اعطت المقولات للتفكير بان التحرك التكتيكي في معارك المستقبل سيكون اقل سرعة وليس اكثر سرعة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى تظهر المزايا التي حصل عليها الاسرائيليون والمستقاة من قدرات مدافعهم بتغيير مرابضها بسرعة وبالتالي الهروب من نيران البطاريات المعاكسة العربية الكبيرة العدد وفي الوقت الذي نرى هذا القفر السريع « للمدافع من مربض الى اخر سيكون من اسساليب تكتيك المدفعية في حروب المستقبل كما هو متوقع ، وخاصة اذا ماتم تحهيز المدفعية باجهزة اشعة ليزر ، فانه ايضا لامناص من الوازنة بين قابلية التحرك التكتيكية والاستراتيجية ، ترى كيف في الامكان المناغمة بين هذه المتطلبات المتضاربة المتصارعة ؟ . . هذا سؤالمازال مطروحا بدون حل ، ولكن اذا ما اخذنا الوضع على ماهو عليه وبما اظهرته حرب تشرين من درواس ، هناك ظلال قليلة من الشبك حول تالق نجم المدفعية من جديد وحول دورها الهام الذي ســتلعبه في المستقبل والذي سيكون أقوى من أي وقت منذ أنتهاء ألحسرب العالمة الثانية .

#### آ ـ ٣ ـ حاملات الجنود المسفحة

اصلا ، كانت مهمة المصفحة نقل الجنود والسلاح الى ساحة العمليات او الى خطوط العدو فقط وليس الاشتباك مع مثيلاتها العدوة . اما مهمة المصفحة اليوم فهي حمل الجنود الرماة السي الامام ، والمساعدة على تدمير التحصينات الميدانية . ولقد سلحت المصفحات في باكورة عهدها بالمدفع الرشاش للتعامل مع مشاة العدو . وفيما بعد اتضح ان لها عدوا خاصا بها. وان هذه الناحية بالاضافة الى الرغبة بجعل المصفحة تعمل بصورة مستقلة في الانساق الامامية مع بقية وحدات الجيش ، قادتا الى اسناد مهمات اضافية لها شبيهة بفارس العصور الوسطى ، وبالتالي الفقدان التدريجي لقدرة المصفحة على الدفاع عن ذاتها ضد المشاة جيدي التسليح .

ان اعطاء المصفحة المزيد من التخصصات جعلها وثيقة متلاحمة مدعومة مع المشاة شريطة ان تمتلك المشاة آليات قادرة علي عبور الضواحي مثل قدرة المصفحات بالذات . لذلك فان الاليات النصف مجنزرة قد استخدمت من قبل جيوش كثيرة في الحرب العالمية الثانية الا بد للمشاة ، كما نعلم من ان تنزل الى الارضلتقوم بمهامها ، وهنا تكون معرضة لنيران المدفعية ، وهنا ايضا ظهر ضعف اسرائيل يقابله قدرة العرب على تقديم ضحايا بشرية اكثر منها الامر الذي سمح للسوريين والمصريين خاصة بالعمل بحرية ومن الدروس النسبية المستفادة من حرب تشرين هوظهوراهمية جندي ومن الدروس النسبية المستفادة من حرب تشرين هوظهوراهمية جندي

للوصول الى هذا الغرض ، تم اختراع عدة اليات مختلفة منها المصفحة المسماة علبة القصدير الامريكية والانكليزية الصناع التي

صنعت لنة لوحدات المشاة الى ساحة القتال . تقابلها الاليسات الالمانيسة والسوفيتيسة ( الاليسات المقاتلسة الخاصسة بالمشاة ) المصممة على اساس الاسهام في القتال . وفي الوقت الذي يبدو واضحا انه من المتعذر الاشارة الى اي اسلوب بمفرده يمكن اعتباره صحيحا في جميع الظروف الا ان الذي لاشك فيه عسلى الاطلاق ان حرب تشرين قد برهنت على مميزات الالية الناقلة للجنود والمقاتلة معاحتى ولو كانت الاليات مماثلة للالية الامريكية طراز والمقاتلة معا حتى ولو كانت الاليات مماثلة للالية الامريكية طراز الجديدة طراز ابي سي والتي لم تصمم على اساس ان تشترك في الجديدة طراز ابي سي والتي لم تصمم على اساس ان تشترك في القتال يجب ان تمتلك الاسلحة بفرض تقديم الدعم المباشر ذلك ان الالية ( التكسي ) السابقة غير المسلحة قد انتهى عهدها . هذا مسا وضحته حرب تشرين .

هذا وبما ان التعامل ضد مشاة العدو ، والدعم القريب يجب ان يكونا الواجب الاول لاليات المشاة القتالية فلابد والحالة هذه ان تجهز بالمدافع الرشاشة ، ورماة القنابل اليدوية ومن الممكن ايضا نافثات اللهب ، وفي الوقت نفسه لابد من ان تجهز ايضا ببعض انواع الاسلحة المضادة لمصفحات العدو ،

ولهذا الفرض فان البندقية العديمة الارتداد التي تقذف قنابل حارقة تلائم هذا الفرض . ثم من اجل ضرب اهداف بعيدة يمكن ان تحمل هذه الاليات صواريخ مضادة للدرع محدودة العلم . الالية الموجودة اليوم والتي تقترب في تسليحها من الوصف المذي ذكرناه هي المصفحة الروسية الصنع طراز ب.م – ٧٦ والمكسن اعتبارها افضل الية مصفحة في العالم . واذا كانت حرب تشرين قد برهنت على شيء ، فهو حاجة الفرب الى امتلاك هذه الالية وبأسرع وقت . هذا وفي الوقت الذي تجهز اليات المشاة المقاتلة بالتسليح

القوى المتزايد فان وزنها سيوداد تبعا لذلك . وعندما يزداد التسليح الثانوي للدبابة وتعتمد على الحركة في قتالها اكثر من زيادة سماكة التصفيح لتامين الحماية الذاتية فانها تقترب بذلك لتشبه اليات المشاة المقاتلة . ويبدو أن المعطيات الاخيرة ستكون في دمج هذين النوعين من الاسلحة ، العملية الماثلة التي اعقبت اختراع الحربة في أواخر القرن السابع عشر حيث مكنت المسكري المقاتل المترجل من أن يستعمل الصدمة والنار وبذلك أزال الحاجة الى صنفين منفصلين من الوحدات مسلحين بالرمح والبندقية .

ان مثل هذه العربة (اي التي تجمع صفات الدبابة والية المشاة المقاتلة) والتي قد تسهل الى حد كبير مشكلات التعاون التكتيكي يصعب تصورها اليوم ، فمن المفترض ان تكون هذه العربة اثقل من عربة المشاة المقاتلة ،وتملك المناورة الكبيرة جدا بالاضافة الى الحجم الاصغر ، والمسلحة بمدفع ذي سرعة بدئية عالية جدا ، بعيار صغير نسبيا كما وفي مقدور هذه العربة المفترضة ان تحمل كمية لا باس بها من الذخائر ،

## آ ـ } ـ الصواريخ المضادة للدرع:

ان هذا السلاح بدوره ايضا استقطب الاهتمام الكبير حيال مستقبل تطويره ودوره في المعادك المقبلة الحديثة وهذا درس اخر استمد من نتائج حرب تشرين .

ان الصاروخ المضاد للدرع على الرغم من فعاليته وسهولة استخدامه الا انه لا يخلو من نقائض وعيوب فأكثرية الصواريدخ ومن ضمنها صاروخ (ساجر) يجب ان تجتمع وتركز على الهدف ، العملية التي تستوجب عدة دقائق ، واكثر من ذلك فجميع الصواريخ م د يجب ان توجه نحو اهدافها سواء

اكان التوجيه يدويا ام بصريا ، وبذلك تعرض الرماة الى نيسران العدو . وفي افضل الاحوال ، فإن صاروخا واحدا مع جهاز التصويب يمكن حمله من قبل عسكري ، كما وانه في كثير مسن الاحوال تكون الحاجة الى صاروخين أو ثلاثة لضرب هدف ، فهذه العوامل جميعها تجعل الصاروخ سلاحا مبددا جسدا للذخيرة (كان حامل الصاروخ في حرب تشرين يستهلك ما يقارب ٩ ــ ١٢ صاروخًا كيمًا يخرج دبابة واحدة من ساحة المعركة ) بالاضافــــة الى كثرة الاصابات بفعل تعرض الرامي الى نيران العدو . ومسن الناحية النظرية بالامكان التغلب على هذه العيوب والصعوبات وذلك عن طريق انتاج صواريئ مرد قادرة على كشف الهدف وملاحقته بشكل آلي (كما هو الحال في الصواريخ المتطورة جو -جو او ارض جو ) الا ان تكاليف صنع هذا الصاروخ غالية . ومن الجائز ان افضل تطور لصاروخ المستقبل هو الصاروخ البريطاني طــراز ( سويغفاير ) الـذي يسمح للرامي بان يوجــه القذيفة الصاروخية وهو في مستره وعلى بعد . ٥ مترا من الهدف وبذلك تزداد نسبة سلامة الرامي . وحاليا ، فان الصواريخ مرد تعتمد على الحيلة في مهاجمة اهدافها ، لذلك فهي تلائم الدفاع اكثر من الهجوم ومن المحتمل ان تظل كذلك في افضلية استخدامها لبعض الوقت . وعلى الرغم من ان هذه الصواريخ يمكن تركيبها على الاليات ، فهي بهذه الحالة تكمل وظيفة المدفع المركب علــــى اليات المشاة الهجومية اكثر من ان تحل محله . هناك مركبة تبدو مثالية لاستخدام الصواريخ م/د ونعني الحوامة (الهيلوكبتر) والتي تجهز مثلا (كما هو الحال بالحوامة الامريكية المعروفة باسم ذات الصاروخين ) بحيث تصبح صالحة لمهاجمة الدبابات ( قاتلة الدبابة) النوع من التقنية ، ويبدو انهما سيستخدمانها في الحرب المقبلة :

وان التجربة هي التي تحكم على صلاحية هذه التقنية ، فالدروس المستفادة من حرب فييتنام بالاضافة الى معطيات مناورات حلف الاطلسى قد اظهرتا بصورة واضحة تفوق الحوامات على الدبابات والاليات المدرعة . واذا اخذنا بعين الاعتبار الصواريخ المتطورة الفعالية المضادة للطائرات الحديثة الصنع ، وخاصة التي تحمل على كتف الجندى الخفيفة مثل سام لاوالقادرة على الحاق عطب كبير في الطائرات التقليدية ، والخطرة جدا ضد الحوامات ، فانه من المشكوك فيه أن الحوامات في مقدورها استمرار دورها الفعال في الحرب الحديثة . وهذه الحوامات تضطر الى اللجوء الى الطيران المنخفض جدا لتحاشى اصطيادها من قبل الطائرات المقاتلة ، وكيما تستخدم استخداما جيدا العوائق الطبيعية والمساتر التي تحميها . ومع ذلك فان تعرضها للمخاطر يظل مشكلة لا توجد لها حلول الان . وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي تحد من دور الحوامات في المستقبل فان استخدامها سيستمر في مهاجمة الدبابات التي تنجح في خرق الحد الامامي والوصول الى المؤخرات . وهذا الدور هو هام جدا بل انه تهديد مميت للدبابة ،

## آ \_ ه \_ الدفاعات الجوية

يبدو من غير الضروري الاسهاب في ذكر عظم دور الدفاعات المجوية الذي لعبته ابان حرب تشرين لان هذا الدور اضحى معروفا، ونعني الصواريخ العربية المضادة لطائسرات العدو المتطورة . ومع انه في حرب حزيران العام ١٩٦٧ قام سلاح الجو الاسرائيلي بضربة جوية ساحقة للطيران العربي ، ودمرت المدرعات المصرية بمعارك ضارية لا رحمة فيها ، وعلى الرغم من انه قبل نشوب حرب تشرين كان الاعتقاد سائدا طاغيا انه لا توجد عملية

تقلیدیة \_ یقوم بها خصم لوحده علی مستوی هجوم علی نطاق واسع فی ارض مفتوحة \_ یمکن ان تنجع فی وجه طیران عـدو متفوق ، فان هذا الاعتقاد قد تمزق وانهار خلال الساعات الاولی من حرب تشرین بفعل الهجوم السوری والمصری .

فالمصريون ركزوا في دفاعاتهم الجوية بحيث استخدموا ثلاثة اضعاف من الرجال (٧٥الفا) ومثل ذلك في الطيرن . امـــا خسائر الاسرائيليين فكانت مرتفعة جدا خلال الابام الثلاثة الا انها انخفضت فيما بعد ، لاسيما وأن ادخال القنبلة الذكية في الخدمة قد يعطى ملامحا جديدة في صراعات المستقبل. هذا ومهما كان نتاج الصراع بين الطائرة والصاروخ المضاد ، فانه ليس من قبيل المبالغة القول ان حرب تشرين قد بدلت علاقة هذا الصراع الى حد كبير فالطائرة اخلت بعد الحرب تتطور لتتحدى الصاروخ ، والصاروخ المضاد بدوره اخد يتطور ليستمر في تحديه وتفوقيه فمثلا هناك اجهزة الاجراءات المضادة الالكترونية ، تقايلها الاجراءات ضد المضادة الالكترونية والتي اخذت في الظهور والتطوير والانتاج على مقياس واسع الى جانب زيادة الميزانيات المسكرية في حلف وارسو وحلف الاطلنطي والتي ستذهب عند الاخير الـي جيوب الشركات المختصة بالتقنية الالكترونية ومن ناحية اخرى ستجد القوى الجوية ان ذيلها الالكتروني قد استطال كثيرا بالمقارنة ً مع الصاروخ . ومن جهة اخرى فان القاذفة المقاتلة التي يقودها طيار على وشك أن ينتهي دورها في المستقبل القريب ويبدو أن استخدامها سينحصر في المستقبل كوسائل بديلة لايصال الرؤوس الحربية الى اهدافها في التهاء هذا الدور ، يطرح سلاحان الفسهما بهذا المضمار . الاول وهو الطائرة السماة بالنحلة الذكر بلا طيار والتي تستخدم للعمل ضد الدفاعات الجوية ولاغراض الاستطلاع والسلاح الثاني هو الصواريخ ارض \_ ارض القصيرة والمتوسطة المدى ، الصواريخ التي ستحل المشكلات التي تصادفها الطائرات في ضرب اهدافها . وحتى الان فان هذه الصواريخ ليست دقيقة فياصابة اهدافها التكتيكية ومبددة مالم تجهز برؤوس حربية نووية ، ان شل دور الطيران المقاتل القاذف الاسرائيلي اثناء حرب تشريس الى جانب تطوير هذه الصواريخ كيما تكون اكثر دقة في اصابـــة اهدافها من شانه ان يعاد النظر باستخدامها من قبل اسرائيــل في الحرب المقبلة وحتى الان فان المعطيات لاتشـــير الى الغاء دور الطائرة التي يقودها طيار ، بل على الاكثر ان تكون جزءا مكملا مع الاسلحة الاخرى وذلك ضمن مهمات متضافرة الدعم والتعــاون والتنسيق .

لنعود مرة ثانية الى وسائط الدفاع الجوية الارضية ، فان فعاليتها التي ظهرت من خلال حرب تشرين هي من اهم الدروس المستقاة من تلك الحرب ، ونخص هنا الصاروخ ارض - جول (سام ٢) والموجه بالرادار وكذلك المدفع الرباعي (اربع سبطانات) طراز ٢٣ حيث تعاون الاثنان على تقديم تفطية جيدة في جميع الارتفاعات حتى ، ه الف قدم ، وبمقارنة ذلك مع الصاروخين سام ٢ وسام ٣ ، فان ميزاتهما الكبرى تأتي من خلال قابليدة التحرك ، وحاليا فان عيوب الصاروخ المضاد للطائرات تأتي من كونه ليس خطيرا على طائرات العدو بل على طائرات الصديق أيضا ، ولعل ضآلة نشاط الطيران المصري النسبي اثناء حرب تشرين مرده الى ضرورة خلو سماء المعركة من طائرات الصديق لافساح المجال للصواريخ سام باصطياد الطائرات الاسرائيلية والحيلولة دون حدوث اخطاء بضرب الطائرات الصديقة ، وبناء على ذلك من الضروري حل هذه المشكلة بجهاز ( تمييز الصديق عن العدو )

اذا كانت الصواريخ في ساحات المعارك سنستخدم ( كما حدث في حرب تشرين وحرب فيتنام) نظرا لعدم قدرة طرف واحد عسلى السيطرة بطيرانه على الموقف العملياتي ونافلة القول من كل ماذكرناه ان اهم معطيات ظهرت في حرب تشرين ان الايام التي كانوا يطلقون على سلاح ما سواء اكان جويا ام بريا سلاح الحسم قدولتوانتهت. لقد كانت اسرائيل قبل حرب تشرين تسمي طيرانها بالذراع الطويل واحد قادر لوحده على ربح الحرب او السيطرة على المعركة. وتاريخيا ، اذا كان صحيحا ان « السلاح السيد كان فارس القرون وتاريخيا ، اذا كان صحيحا ان « السلاح السيد كان فارس القرون الله من خلال المهمات الاضافية والتي تجاوزت اختصاصه قد وصل في النهاية الى نقطة الانهيار هذه بدات في الافق في حرب تشرين لكل من الدبابات والطيران القاذف المقاتل ، بمعنى ان هذين السلاحين سوف لن يكونا سلاحي المستقبل .

وخلافا لما كتب مباشرة بعد حرب تشرين ، فان اي واحسد منهما ليس في مقدوره ان يقف لوحده في المعركة فكلا السلاحين فقد جزءا كبيرا من قدرته على الهيمنة والسيطرة الوحيدة الجانب وان استمرار وجودهما في حروب المستقبل يعتمد اعتمادا كليا على التكامل القريب مهم الاسلحة الاخرى ، واذا نظرنا نظرة عامة السي دروس حرب تشرين ، فاننا نجد في سياقها الانتقال من انظمسة الاسلحة الفالية الثمن والكبيرة الحجم الى الاسلحة الاصغر والاقل كلفة والتي يستعملها الفرد المقاتل اكثر من الاستعمال الجماعي ، واذا كانت هذه المقولة او ذلك الاستنتاج صحيحا ، فان تبدلا واسع النطاق في حروب المستقبل سيحدث بفعل هذا الاستنتاج وتلسك الدروس .

# ب 1 - التكتيكات او خصائص العركة

ان تطور السلاح تفرضه الى حد كبير الامكانات التكنولوجية للدلك فان هذا التطور يسير متوازيا مع درجة تحضر الدولية ومستوى رقيها الحضاري . وكمقولة عسكرية عملياتية ان طبيعة الارض والعمل المكن تحقيقه ، ونوايا وقدرة العدو ، هذه الاشياء هي عوامل «عارضة مؤقتة طارئة تفرض التكتيكات المطبقة في وقت معين ومكان محدد . لهذا السبب ان ماسيندكره هو في اطار العموميات ، ويتحدد بتلك النواحيي العملياتية القابلة للتطبيق في كل مكان وعلى نطاق واسع في الحرب التقليدية ذليك لانها تخضع الى خصائص و صفات الحرب الحديثة .

تعرف التكتيكات بخليط او مزيج من الطرق او الوسائل تقوم بعملية الهجوم والتحرك والحماية . وحرب تشرين قد شهدت تحركا في هذا النوع المختلط . وعلى العموم ان اي نقاش حسول التكتيك يجب ان يبدابالدروس الاكثر اهمية والمستقاة من حرب تشرين ، ونعني عجز الدبابات عن الصمود ليس بوجه نيران الدبابات الخصم او هجوم الطائرات ، ولكن بفعل اسلحة المشاة الخفيفة السبهلة الاستعمال والرخيصة نسبيا ، والتي استخدمت باعداد كثيفة جدا من قبل العرب في تلك الحرب .

وعلى افتراض ان سلاح المدرعات ليس في مقدوره ان يستعيد قوته الوقائية للاسباب التي ذكرناها في الفصل السابق مالم تبتكر تقنية جديدة تسمح له بتحقيق وقايته الذاتية التي هزتها دروس حرب تشرين فان هذا يعني انالا ساليب المستخدمة لتحقيق الصدمة والتحرك ستتأثر بدورها تبعا لتأثر سلاح المدرعات . وفي شرحنا الذي سنأتي عليه سنحاول فهم مضامين هذه التبدلات .

ومن حسن حظنا أن مثل هذا الاجراء ليس فريدا في التأريخ ، اذ حدث مايماثل ذلك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . ومسن خلال هذه الرجعة التاريخية للمقارنة يمكن استلهام الخطسوط العامة لهذه التبدلات .

ان انهزام الفارس المدرع امام القوس الطويل الانكليزي ، ومن ثم من قبل الاسلحة النارية البدائية هذا الانهزام تبعه افول اهمية الخيالة بالنسبة للمشاة ، وبديهيا ، فان الخيالة الثقيلةاضحتاكثر ثقلا الا انه تم التعويض عن هذا الثقل والبطء بظهور صنف جديد من الخيالة الخفيفة ،

اما المدفعية والتي فيها ما يمكن القول خاصة فيما يخصعمليات المحاصرة فان اهميتها اخلت تتزايد بالتدريج عندما اصبحت ذات قدرة على الحركة . واذا مانظرنا الى جميع هذه الاسلحة الجديدة نجد ان التنسيق فيما بينها لم يكن موجودا من الناحية العملية في حقبة كانت الخيالة الثقيلة في مقدورها ان تقرر نتائج المسلدك لوحدها . وعلى هذا بدا هذا النسيق عاملا ملحا وهاما في النصر

لقد كانت ضربة الخلاص القاتلة تأتي من جانب الخيالة الثقيلة حيث يحتفظ بها من المراحل الاولسي من القتال حتى اللحظة الحاسمة . اما الملاحقة واستثمار النصر فقد كانا يتركان الى الخيول الرشيقة الخفيفة نظرا لان الخيالة الثقيلة كانت ثمينة تصعب التضحية بها . وعندما اخذت المساتر والتحصينات الميدانيسة تكسب الاهمية ، اخذت ساحات المعارك تتعاظم والجبهات تتسع تبعا لذلك . وهنا فان التحرك العملياتي (التكتيكي) عموما اضحى اكثر بطئا واميل الى الحدر الاجراء الذي ظل على ماهو عليه حتى ايام كرمويل وغوستاف ادولف .

ولنفترض الان ان مثل هذا التقلص في الاهمية تناول المدرعات اليوم ، فأي من تلك التطورات يمكن اعتبارها مماثلة لما حدث في حرب تشرين ؟

ان انقسام الخيالة الى فرعين ثقيل وخفيف \_ الدبابـة والعربات المصفحة \_ يمثل هذه التطورات التي شوهدت بالاعين في تلك الحرب ، ويصورة مماثلة فإن العلاقة بين المساة و « الخيالة » قد تبدلت ، فمنذ ان تســـلح المشاة المترجلين بالصواريخ الموجهة سبقوا الدبابات للاختفاء وراء مستر او تحت اية حفرة في الارض ، فان الدبابات والحالة هذه اما ان تصبح اقل تخصصا او يحتفظ بها لظروف خاصة وعلى الرغم من ان التسليح الثانوي للدبابة سيركز عليه وستبرز اهميته ازاء هذا التطور الجديد وبالصورة المماثلة التي كانت عليه الخيالة في القرن السادس عشر عندما سلحت بالمسدس بالإضافة الى الرمع ، الا أن الدبابة لالمكنها ان تصل الى حربة الحركة التي كانت تتمتع بها الخيالة وقتئذ. ومن خلال التحرك البطيء والحذر كيما تتحاشى الدبابة المشهاة المسلحين بالصواريخ مد ولتبقى مسافة مناسبة بينها وبينهم ، فان هذا من شأنه ان يفقدها استخدام قوة الصدمة ، وفي احسن الاحوال فان هذا الاستخدام لتلك القوة يمكن تحقيقه فقط ضييد عدر امكن تدمير اكثر من نصفه بالوسائط القتالية الاخرى . ان حرب الدبابة ضد الدبابة ايضاقدطرا عليه تبدل . صحيت ان الدبابة لايمكن أن تحظى بحماية كأفية ضد ضربة مناشرة فأن أحهزة قياس المسافة والتوجيه المتطورة التي تزود بها الدبابة الحديثة تعنى أن الدبابات ستصبح غير قادرة على أن تتقابل ضد بعضها بعضاً بدون وجود مساتر (أي في الارض المكشوفة) ، وبناء على ذلك فان المواقع المحضرة ، والمتاريس ، والمساتر ووسائل التغطيــة

ستكون اكثر أستخداما من اليوم ، ثم ان التقدم والانستحاب سيتمان بسرعة وبنفس قصير . كما سترمي الدبابة وغطاء البرج مغلق ، وتنسحب عن الانظار بعد ان ترمي طلقة او طلقتين ومن ثم تفتش عن مواقع بديلة بسرعة . وتبدو هنا تفطية المدفعية الضرورية لتأمين حمايتها في كل الاوقات . ثم ان الانتشار ، والمرونة التكتيكية القصوى يجب ان يكونا نظام القتال في ايامنا هذه ، فتحت هدف الشروط تبرز صعوبة السيطرة والقيادة ، وبذلك تتفتت المدارك لتصبح سلسلة من الاعمال الفردية ، وحيث ان الدبابة لم تعد في مقدورها تقديم الحماية الكافية ضد الضربات المباشرة ، فان كل شميء اضحى يعتمد على قدرة من يرمسي اولا وبسرعة وبدقة . ان هذا يعطي الافضلية « للحرب الحذرة » يتم فيها الهجوم بصورة مباغتة ومن ثم الانسحاب .

وعلى اية حال ، فان المدرعات لن تكون لوحدها تقاتل في اي صراع قتالي مستقبلي . فالمدفع الذي اخترع لاغراض الحصار في الماضي وتم تحويله الى خيالة ميكانيكية (اي الدبابة) قد اخفق . وان اليوم الذي كانت فيه المدرعات تقاتل منفصلة بعيدة عن الاسلحة الاخرى البرية قد انتهى . كما وانه لم يعد ضروريا ان تصبح الدبابات النسق الاول للتقدم التكتيكي ، وعلى الاغلب ، مثل ما كان عليه الامر عند الخيالة الثقيلة في القرنيس الخامس والسادس عشر ، فان على المدرعات ان تبدل من طريقة نظام تقربها القتاليي الكلاسيكي السائد اليوم فتأخد تشكيلة المحور (تعاون بين مفارز متكاملة مقاتلة : ) بين المدفعية والمدرعات والاسلحة المضادة المدرع والمصفحات والمسلحة المضادة المدرع المترجلين وان النسق المتقدم سيكون مؤلفا من مصفحات المشاة القتالية المدعوم بالمدرعات وليس العكس كما كان في حرب تشرين

وقبلها . وفي كلا الهجوم والدفاع فان النجاح سيعتمد في القدرة على استخدام الانواع المختلفة من الوحدات في الوظيفة القتاليسة المناسبة وفي الوقت المناسسب . ولتحقيق هذا الفرض ، فسان التبديلات التنظيمية لابد من القيام بها . فالاسلحة التقليدية مثل المشاة والمد فعية كسلاح منفصل اضحت على وشك ان تهمل بحيث انها ستدمج في جيش متجانس ، ومن الصعب اقرار الصورة التي سيتم من خلالها تنظيم الجيش كيما تتوفر فيه اعلى درجة المرونة . وكفكرة مطروحة ، من الجائز ان يحوي على فرق ميكانيكية ومدرعة المقاتلة ، كذلك ان الوحدات الوسيطة مثل الكتيبة واللواء لن تكونا في المستقبل في التشكيل اذ ستحوي الفرقة على كثير من الافسواج المختلفة في النوع بالاضافة الى عدد من القيادات المستقلة الجاهزة المختلفة في النوع بالاضافة الى عدد من القيادات المستقلة الجاهزة المنطلبات التكتيكية . وبهذا المستقبل المقتبل المقرح . وهذا المستقبل المقترح .

ومن ناحية اخرى نجد ان تعرض بالمدرعات للاخطار المتزايدة ، كما ذكرنا ، يجب اضعافه بتغطية كبيرة ، وهذا امر على درجة كبيرة من الاهمية ، وان استخدام الارض يستلزم بالضرورة الانتشار ففي مقدور احد الافتراض ان ساحة المعركة (التي ستكون متسعة ) ستكون اكثر تخلخلا وافراغا مما كان عليه الامر خلال الخمسين سنة المنصرمة . ونسبيا سيكون مايرى فيها من الاهداف قليلا ، ولهذا نرى تشكيلات مدرعية تتقدم لتهاجم انساقا امامية عدوة او تشتبك في مناورة قتالية واحدة ضد مثيلتها العدوة الاخرى كما لن تكون هناك مجموعات من الاليات تتحرك في غيوم الغبار ، محمية من قبل الطائرات ، وبدلا عن ذلك سيكون هناك فراغ بسبسب

تزأيد المسافات الناجم عن تجهيز الدبابات باجهزة قياس المسافسات والتوجيه . ان معركة المستقبل ستكون على الصورة الدراماتيكية القتالية التالية كما رسمتها معطيات حرب تشرين ودروسها :

سيرى ضياء في مكان مايتبعه عمود من الدخان . . تظهر فجأة سبطانة طويلة باتجاه السماء ومن ثم تختفي ثانية بسرعة وان الذيول اللتهبة التي تخلفها وراءها الصواريخ الموجهة تكون مصحوبة بانفجارات قنابل المدفعية التي تستهدف رجال المساة . . وان التقدم سيكون بطيئا ومؤلما من ماهع طبيعي الى اخر ، وان حقول الانفام المتصلة ، والالغام المضادة للدبابات ، وغيرها من الموانسع الاصطناعية لا تستهدف بصورة رئيسية ايقاف التحرك بقدرماترمي الى اجبار العدو في التقدم على السير في اراضي منتقاة مختسارة (الاراضي المهبة) . . هنا ، وهناك تظهر بسرعة وتختفي ايضا المصفحة الحقيقية . . كما وان الحوامات تطير على ارتفاع معين جاهزة للهجوم على اي شيء يهدد القيام بتحركات تكتيكية اوسسع .

هذا وبفعل تعرض الطائرات الى وسائط الدفاع الارضية الجوية المضادة فان التعاون والتنسيق بين القوى الجوية والارضية سيكونان اكثر مما هو عليه اليوم ، واذا كانت القوى الجوية قلد استخدمت بشكل كلاسيكي لتطهير مساحة العمليات من القوى المعادية او شلها بفرض فسح المجال امام القوى الارضية لتعمل ، فان العكس اضحى اليوم هو الاكثر احتمالا . ثم ان المدفعية والصواريخ ارض من الجائز كثيرا ان تستخدم ضله الدفاعات الجوية ، فالاولى (المدفعية) ستتكفل بالدفاعات الجوية الخفيفة والاشكال المتحركة منها ، في حسين تستخدم الثانيسة

( الصواريخ ) لضرب القواعد الدفاعية ملط الثابتة وذات الحجم الكيم والاحهزة الحساسة .

ولما كانت القوى الجوية لم تعد بحاجة الى الاحتفاظ ليس فقط بالمرونة التكتيكية ولكن ايضا بالمرونة الاستراتيجية ، اي قدرتها على الانتقال بسرعة من مسرح عمليات الى آخر ، لذلك ستلقى هذه المهمات كسلاح منفصل ، وسيتم التفتيش عن طريقه مالدمج مهامه المختلفة في مهمات جيش متجانس كما سبق واشرنا الى ذلك ، وكما هو اليوم ، لا يوجد حاليا مايشير الى وجود تطوير جديد يحل محل القديم في المستقبل القريب ،

ومن ناحية ثانية ان مشكلة التعاون الارضي \_ الجوي يجب ان تحل من خلال تعيين المزيـــد من ضباط ارتبـــاط اماميين ، وبالتدريب الافضل للوحدات الارضية عن مدى امكانيات وحدود قوة الدعم الجوية ، بالاضافة الى ضرورة وجود وسائل اتصال متطورة بين الحد الامامي والقواعد الجوية الموجودة في الخلف . هذا ومن اجل السيطرة على كل شيء ، فان الحاجة تفرض تصـــميم طائرة قادرة على تقديم الحماية لذاتها اولا . فمحيط القوى الجوية الداعمة سيكون محفوفا بالاخطار المميتة اكثر من السابق . ويبدو الشريك وليس السيد للقوى الارضية .

وكما يحدث عادة في الفترات عندما تكون القوة الناريـة في تصاعد ، فان الدفاع التكتيكي الذي يصمد هو الذي يكون نصيبه من الربح اكبر ، واذا قيض للقوس الطويل ان يهب النجاح للانكليز في جميع المعارك الدفاعية في القرنين الرابع والخامس عشر ، واذا كان التطور الذي طرأ على القوة النارية الناتجة عن الاسلحة الصغيرة

في منتصف القرن التاسع عشر قد افشل الهجمات الجبهية المنفذة ضد خصم جيد التحضير والجاهزية وذلك منذ عام ١٨٦١ وفيما بعد ، ففي ايامنا هذه نجم عن اختراع الصاروخ المضاد للدرع تقوية الدفاع تقوية كبيرة ، واذا كانت نسبة التفوق في نهاية الحسرب العالمية الثانية هي ٣ مقابل واحد بالنسبة لجميع الاعداد ، وخمسة مقابل واحد في الجهد الرئيسي للهجوم وذلك من اجل تنفيذ هجوم ناجح ضد عدو مستعد ومتساو في النوعية ، فان حرب تشرين قد اظهرت ، ان عدم التكافؤ هذا سيزداد في المستقبل .

وبالطمع أن قيادة الدفاع التكتيكي في كل حالة تعتمد على الظروف وخلافا لما كان معتقدا ، اظهرت حرب تشرين عدم قيمة الدفاعات الثابتة ( خط بارليف ). اذ برهنت هذه الحرب على السرعة التي تمت خلالها السيطرة على مثل هذه الدفاعات، اذ بعد ٣٦ ساعة من سقوط خط بارليف ، كانت الخطوط المصرية قوية بصــودة كافية تستطيع صدهجمات الاسرائيلين المعاكسة لقدسقط خطبارليف بسهولة غير متوقعة ، ويبرر الاستراتيجيون الاسرائيليون اسباب هذا السقوط السهل وجود فقط نصف عدد الوحدات الضرورية للدفاع عنه وليس الى وجود ضعف في تركيب دفاعه الساكن . اما في جبهة الجولان فقد دمرت احدى عشرة نقطة استناد دفاعيسة اسرائيلية ولم تبق سوى نقطة واحدة امام الهجوم السوري المدرع الكثيف . وكما أبان التاريخ اذا كان الدفاع اميل الى الانتفاع اكثر من اختراع القوة النارية ، فإن هذا مرده والى حد كبير ، الـــى السهولة الكبرى التي يجدها الجندي الذي يرمي من وراء مستره بالرشاش او بالصاروخ وهو ساكن من الجندي او الرشاش الذي يقوم بالرماية وهو متحرك بحيث يكون هدفا اكبر وغير قادر على استخدام الفطاء .

أن الدفاع المتحرك قد يكون مثالياً ، نظراً لانه يقدم بصــورة جيدة الدفاع الوحيد الممكن تحت شروط الحرب ذات القدرة الكبيرة عنى التحرك والقائمة على الصدمة والمناورة السريعة مثل ماشاهده العالم في باكورة الحرب العالمية الثانية عندما كانت قوة النسيران تسيطر على ساحة المعركة ، وبهذا فان الاعتماد على الحرب المتحركة قد يسبب للمدافع أن يخسر اكثرية مميزاته . وباعطاء هذه القوة الى المدفعية الحديثة يمكن القول أن الدفاعات الثابتة يجب أن تعتمد على العمق والانتشار اكثر من قوتها في تقديم الحماية ، وبتأكيد اكبر على التحصينات المدانية ضد المنشآت الدائمة واذا كان الامر كذلك ، فإن الحقيقة التاريخية تكمن في أن كل نمو في أهمية قــوة النار كان مصحوبا بزيادة في دور المواقع الثابتة . لذا هناك كــل ما يبرر الإيمان أن العصر الحالي سيبرهن على عدم وجود استثناء . ان السؤال المطروح كيف يمكن ادارة القوة الجديدة للدفاع التكتيكي ، والعمليات الهجومية ؟ الجواب هو أن المشكلة استراتيجية بالدرجة الاولى ، وهذا ما سنبحثه في الفصل التالى : الا أنه تجدر الاشارة هنا مرة أخرى إلى الدور الاكبر الذي ستلعبه المد فعية في الهجوم التكتيكي . فيما أن المدرعات \_ وهي السلاح الهجومي منذ الخمسين سنة المنصرمة - لاتستطيع بسهولة اقتحاماو ازالة الدفاعات الحديثة الجيدة التحصين ، فانه من الضــروري حينئذ تدميرها . وهنا فالمدفعية بقدرتها على ايصال النيران الدقيقة والمستمرة يمكنها القيام بهذه المهمة . ومسرة ثانية أن المقولات التاريخية تطرح نفسها ، فمنذ منتصف القرن التاسيع عشر بدت المدفعية السلاح الهجومي الرئيسي ، وكان لها التفوق على نيران الاسلحة الصغيرة ، وهذا مامكن البروسيين على شن حرب ١٨٧٠ ــ ١٨٧١ واذا كانت المدافع قد استخدمت لدعم الهجوم اكثر من قيادته ، فإن هذا الاستخدام ستنعكس آيته في المستقبل .

لقد امكن البرهنة على مزايا الدفاع في حرب تشرين وبناء على ذلك هناك مايستوجب التفكير ان المعارك ـ ليس من الضروري ان تكون حملات ـ ستكون في السنين القبلة اكثر قسوة وضراوة لحسمها وسيظهر ميل تام في تقلصها وتناقص نشاطاتها فتصبح صراعا كسولا ضعيفا منهوكا بحيث ان احد الطرفين المتخاصمين ينهار بفعل الاعياء والخور ، فتحت مثل هذه الشروط ، فسان استهلاك اللخائر سيرتفع ارتفاعا كبيرا وسيهترىء الرجال والمتاد معا . ومن ناحية اخرى فان النار التي تعاكس فعل الصدمـة ، واستعمال المساتر مقابل التحرك الحر ، والمجزرة مقابل المناورة ، هده الامـور ، افتراضيا ، سـتكون خصائص التكتيكات في المستقبل القريب .

#### د ـ الاستراتيجية او خصائص الحرب

في الكتاب الاول عن الحرب لكلا وزفيتز - ١٩٦٢ - اشار فيه الى انه من الاسهل بناء نظرية للتكتيكات من الاستراتيجية . ان هذا بالنسبة اليه يعكس حقيقة صراع الاسلحة التي تتمخض عنها نتائج مادية بصورة رئيسية . هناك المزيد من العوامل المعنوية الهامة تصبح عوامل اقل مسؤولية في الانضمام الى انموذج نظري ففي المستوى الاعلى تصبح هذه العوامل معقدة جدا بحيث تستدعي الذكاء الخارق . وهذا هو بالدقة الشيء الاكثر عرضية من بسين اسس الحرب بحيث ان حد فه يبدو ضروريا اذا كان من واجب التاريخ ان يقدم أي دروس . وحتى الان ، وبما ان التكتيكات تفرض الى حد كبير بفعل نوعية الاسلحة المستخدمة ، فمن المكن والحالة الى حد كبير بفعل نوعية الاسلحة المستخدمة ، فمن المكن والحالة الزمنية او تلك ، الا انه من الشكوك فيه ان الشيء نفسه يمكن تطبيقه او الكلام عنه في الاستراتيجية .

الفكرة السائدة هي ان الاستراتيجية خالدة لاتتبال او تتغير ، وبناء على هذا الاعتقاد جرت محاولات كثيرة لتجزئتها الى سلسلة من المبادىء المفترض انها ثابتة في جميع الاوقات ، واذا كان صحيحا ان الاستراتيجية ثابتة خالدة ، فيان اسس الحرب ، حسب مقولة \_ شليفن \_ ، لم تتبدل منذ غابر الازمان ، اذن فان السؤال المطروح هنا هو : كيف ان اية واقعة تاريخية نوعية اثرت على الاستراتيجية ومع ذلك تبدو لا معنى لها ، وان العلم العسكري برمته لايعدو عن كونه حفنة من الصفحات غير الهامة . تلك هيين ضحيحة .

الواقع ان الاستراتيجية تتاثر والى حد كبير بالتبدلات التكتيكية ، ومما لاشك فيه ان قرار الحرب في تشرين السلي اتخدته كل من مصر وسوريا كان جريئا لدرجية ان الاهتمامات العسكرية والاستراتيجية في جميع انحاء العالم وما تمخض عن دراستها من معطيات فاقت جميع الحروب المحلية التي نشبت بعد الحرب العالمية الثانية .

نعود الى القول ان المسالة الاستراتيجية تاثرت بشكل مباشر بالتغيرات التكتيكية التي شرحناها ، وهي مسالة افناء مقابل استنزاف ، فالافناء هدفه تدمير العدو في معركة واحدة حاسمة ، بينما الاستنزاف يبتغي تفتيت العدو ، واضعافه من خلال ممارسة ضغوط تدريجية بدون ظهور اية نقطة تحول في الموقف ، وعلى الرغم من انه يبدو من السخف ان نجزم في موضوع يخضع الى كثير من الاعتبارات المعقدة ، الا ان هناك شكوكا قليلة حيال المقولة ان اية زيادة في اهمية القوة النارية وما يترتب عنها من تعزيز للدفاع وتقويته تكون من صالح الاستنزاف ضد الافناء ، هناك عدة معارك حاسمة لم يتم فيها حياز النصر بواسطة الدفاع التكتيكي لوحده ،

وحتى في معركة \_ كريس \_ والتي كانت المشال المشهور لحماقة الجيش فيالقاء نفسه بعنف ضد دفاعات محضرة ، فان ضربة الخلاص قد جاءت من قبل الانكليز المسلحين .

لنفرض ان الجيوش الحديثة \_ خلافا للمحارب الافرنسي في العصور الوسطى \_ لاتحتاج الى معارك بواتيه وغيرها من اجل ان تقدر اهمية دروس حرب تشرين ، فان عدد الاسلحة الهجومية الرئيسية \_ الدبابة والطائرة \_ التي اشتركت في حرب تشرين من شانها ان تؤدي الى حرب طويلة من الاستنزاف بحيث يعجز اي طرف محارب من ان يحسم الموقف ، وهنا ايضا تستحضرنا دروس الماضي التاريخية، فالحرب الاهلية الامريكية مثلا، والحرب الصينية \_ الروسية ، والحرب العالمية الاولى جميعها اتصفت بسيطرة القوة النارية وتفوق الدفاع التكتيكي ، هذا وعلى الرغم من الحجم الكبير للمعارك التي حدثت في كل وحدة من هذه الحروب فلم تجد اية معركة تم فيها افناء جيش من أي جانب وان جميع هذه الصراعات قد انتهت بالاعياء والخور .

ان هذا ليس صحيحا في الحروب الاخرى الرئيسية والتي حدثت بنفس العصر ، ونقصد الحرب البروسية ـ النمساوية ، والبروسية الفرنسية عام ١٨٧١و ١٨٧٠ اذ على الرغم من ان التفوق في الدفاع كان متماثلا في تلك الحربيان الا ان معارك سيدان وميتز قد حسمت بالقضاء التام والفناء . والسبب في ذلك هو ان الجيش البروسي بقيادة فونت مولتكه لم يفطن فقط الى تفوق الدفاع ، ولكن ايضا الى التفكير بحل بدا مساويا للمشكلات المرتبطة بايامنا هذه . فعقيدة مولتكه القتالية تضمنت مقترحيان الساسيين وعلى درجة كبيرة من البساطة : الأول هو الادراك ان مميزات الدفاع التكتيكي يمكنان تتوازن بفعل المناورة الاستراتيجية

الاقتراح الثاني كان هو ان مثل هذه المناورة تتطلب الاحتفاظ بالمواقف التي تجبر العدو على القيام بالمبادرة التكتيكية . وان الاستراتيجية التي نجمت عن ذلك قد امكن التعويض عنها بفعل ضعف الدفاع التكتيكي عن طريق العمل على الخطوط الخارجية اكثر منه على الخطوط الداخلية ، والتي استهدفت تركيز الجيوش الالمانية في ساحة المعركة ، وكان هذا فيذلك الوقت ابداعا قاد الى نقاش حول اي من الاستراتيجيتين متفوقة ، استراتيجية نابوليون القائمة على العمل في الخطوط الداخلية ام استراتيجية مولتك التي تتحرك على الخطوط الخارجية .

عندما نعاين هذا النقاش حول الاستراتيجية الافضل من هاتين الاستراتيجيتين فانه يبدو لنا ان هذا النقاش من اساسه يقوم على سموء فهم جوهري ، فتفوق هذه او تلك ليس هو مقولة ثابتة في كل الاوقات ، ولكن على الاقل يتوقف بجزء منه على الشروط التكتيكية المتغيرة ،ومرة ثانية فانه من السخف الحكم على علاقة غير ثابتة . هذا وبما أن العمليات التي تتم على الخطوط الداخلية تتوقف على قدرة الجيش على تدمير خصم بسرعة بعد الاخر ، وان مثل هذه الاستراتيجية تستوجب ان يكون الهجوم اقوى من الدفاع او على الاقل ان التباين بين الاثنين يجب الا يكون كبيرا وعندما تكون مثل هذه الشروط غير متوفرة فان اولوية الدفاع تدفع الى العمل على الخطوط الخارجية ، هذه الحقيقة يمكن توضيحها بجلاء من تاريخ القرن الماضي حيث كانت تلك الحقبة تتصف بسيطرةالقوة النارية سيطرة ظاهرة ضد الصدمة .وأن استراتيجية نابليون القائمة في القتال على خطوط داخلية كانت في تلك الاوقات اكثر نجاحا في حملاته الاولى الايطالية . ومع الوقت تبدل الموقف بتبدل الشروط بصورة كافية بالنسبة للاحلاف فانتصرت على نابليون من

خلال استراتيجية القتال على الخطوط الخارجية وبعد سنة ، وعلى الرغم من بروز بعض الجنرالات اللامعين فان قتال نابليون على الخطوط الداخلية لم يسعفه من الانكسار . ومنذ ذلك الوقت فان اية معركة رئيسية قد تم ربحها من خلال العمل على الخطوط الخارجية ونعني حروب١٨٦١ــ١٨٦٥ــو ١٨٦٦ و ١٨٧٠ - ١٨٧١ و ١٨٠٤ـــــــــــ ١٩١٤ـــــــ ١٩١٨ . فيبداية الحرب العالمية الثانية ، ومع اعادة الاخذ بقوة الصدمة والتي اعقبتها زيادة قوة الهجوم ، انعكس الاتجاه على التو ، اي العودة من جديد الى القتال على الخطوط الداخلية فاذا كان التحليل الذي سردناه صحيحا ، فان النتائج غير الحاسمة لحرب تشرين قد تفسر بجزء منها انه وفقا للشروط الجديدة ( اتساع الاراضي التي احتلتها اسرائيــل وتعاظم قوة العرب الهجومية ) اذ لم تستطع اسرائيل التي ظلت تاخذ باستراتيجية الحرب على الخطوط الداخلية ( تثبيت جبهة عربية بقوة مناسبة في حين توجه قواها الرئيسية لضرب العرب في الجبهة الثانية ومن ثم بعد حسم الموقف على الجبهة الثانية تلتفت الى الاولى لتوجه كامل قواها لحسم الموقف ثانية على تلك الجبهة ) ان مواجهة الموقف الجديد بالاعتماد على استراتيجية طبقتهابنجاح في حرب حزيران عندما كانت رقعتها صغيرة تسمح لها بسرعة من نقل قواها الرئيسية من جبهة الى اخرى . وان الطرف ( العرب ) الذي كان يقاتل فيحرب تشرين على خطوط خارجية كان لديه المزيد من الوقت لتقديم الدعم المتبادل . واذا ما اعطى الدفاع التكتيكي القوة الكبيرة فان المناورة الاستراتيجية على الخطوط الخارجية قد تكون الحل الوحيد الممكن الذي يواجه الهجوم اذاكانت حروب المستقبل تتوخى الحسم وليس الانتهاء فيالتوقف والجمود بدون حسم . ولانجاز ذلك لا بد من المناورة التحركية الكبيرة كما وان اهمية قابليةالتحرك الاستراتيجية هي بالتأكيد احسد

الدروس الاساسية التي ظهرت في حرب تشرين ، وان السؤال عن الوسائط الممكن استخدامها لتحقيق مثل هذا التحرك هو امر يتعذر الولوج فيه حاليا (هذه الدروس تتبناها اسرائيل اليوم وتبدل عقيدتها القتالية حسب نتائجها) .ومن الواضح ان الكميات الكبيرة من المؤن التي تستهلك في الصراع الناشب بين جيشين حديثين من شأنها أن تمنع أي كسب بفعل استخدام الوسائط الالية قجيوش نابليون كانت تحمل جميع المؤن التي تحتاجها لمدة ٦-٨ أيام على ظهور الجنود وان مثل هذه الاحتياجات تجنح نحو النمو مع جعل الاشياء الية . وبناء على ذلك هناك اتجاه ،وحتى في الحالة التي تكون فيها الجيوش الية ، نحو الاخد بالتحرك الاستراتيجي وحتى لولم يتم التصدي له للسافة ، ٢٠ - ٣٠٠٠ ميلا ، فالخبرات المستقاة من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية اظهرت ان الحملات يجب أن تحسم قبل الوصول الى هذه المسافة .

ومن خلال الاخل بالاعتبارات الانفة الذكر قد يعتري الشك احدنا فيما اذا كان مدى التحرك الاستراتيجي يمكن ان يتزايد في الحروب القريبة المستقبلية .

ان حرب تشرين قد جلبت الانتباه الى عامل آخر يرتبط بالموضوع . فالقوى الجوية منذ عهد الحرب الاهلية الاسبانية اظهرت ان الطرف الذي يسيطر على الجو هو الذي يدمر التحرك الاستراتيجي . وان مثل هذه السيطرة التي ظلت في يد القوى الجوية لمدة طويلة قد ضعفت وقلت اهميتها في همذا المضمار وهذا ما أكدته حرب تشرين ، ومهما يكن من امس فان الانظمة الحديثة (الاسلحة ) التي اصبحت اليوم اكثر عملياتيا قادرة على السير مع القوى الارضية وتكون تحركاتها اكثر امنا من أي وقت مضى .

وبناء على ذلك لنفترض ان التحرك الاستراتيجي ، بهذاالمعنى، اصبح اكثر سهولة خلال السنوات المقبلة حينئذ ستطرا عددة

تبدلات نتيجة لذلك فالماضى و فيعدة مناسبات عندما كان احد الطرفين المتحاربين يمتلك القوى الجوية المتفوقة يجبر الطرف الاخر على اتخاذ موقف الدفاع الامامي . وان مثل هذه القضية اصبحت بحاجة الى اعادة معاينة فيضوء الخسائر التي لحقت بالطائرات القاذفة المقاتلة في حرب تشرين حيث اتضح أن الاحتياط الستخدم كدفاع خلفي متحرك لديه فرص اكبر للوصول الى القطاع المهدد في الحد الامامي في الوقت المناسب اكثر مماسبق . والمعطيات نفسها نجدها في الدفاع الذي يظهر على اساس انه في الماضي كانت القوى الارضية الميكانيكية والمدرعة قادرة على القيام بضغوط ودفع راس شبيه بالقلم او الحربة في عمق دفاعات العدو بحيث يتوقف نجاح مثل هذا الخرق ، على قدرة القوى الجوية في عزل ساحـة المعركة ومنع حدوث الهجمات المعاكسة . اذا لم يتم تحقيق هذه الشروط ، فان التقدم المنفذ الشبيه بغودريان ( نسبة الى القائد غودريان ) سيكون على درجة كبيرة من الخطورة ( بصرف النظر عن الاجنحة ) وهذا ما اكتشفته اسرائيل عندما وضعت نفسها بين الجيش الثاني والثالث ( عندما قامت بخرق الدفرسوار وعبور الضفة الفربية) لو عرفت مصركيف تستفل خطورة هذه الخطيئة لالحقت اكبر هزيمة في اسرائيل ولتغير موقف القتال تغيرا جدريا لصالح مصر . فالقيام بخرق في العمق وباتحاه المؤخرات ، وباجنحة مكشوفة مفتوحة هو ممكن فقط عندما لا يتوقع الطرف المهاجم هجوما معاكسا فعالا من قبل الخصم وعندما يتعدر ضمان ذلك فان العودة الى اسلوب \_ اشليفن \_ او ايزنهاور الذي ينفذ فيه التقدم جنبا الى جنب وعلى جبهة واسعة يصبح ضروريا . فاذا ما اخذنا بالاعتبارات المذكورة فان الحرب الكلاسيكية في المتقبل افضل ما يمكن ان تواجه عند استخدام الجيوش الميكانيكية هو بالعمل وفق طريقة الابواب الدوارة الكبيرة حيث كل جيش يحاول ان يهدد مجنبة الخصم بدون ان تهدد مجنبته بدوره . ومع الاخلا بعين الاعتبار قوة الدفاع الرامي الى اجبار المناورة التكتيكية على التوقف والجمود ، فان القادة سيقومون بكل ما في وسعهم لجعل مثل هذه المناورة غير ضرورية وذلك عن طريق التمركز حولها على التحرك الاستراتيجي على طول الخطوط الخارجية فيتحركون حول العدو ، ويفتحون جبهات جديدة تلك هي كلمات اليوم لاستراتيجيي المستقبل ، وكطريقة اضافية للوصول الى مؤخرات العسدو سغير اثناء حرب تشرين ،

ومن ناحية اخرى ان الصعوبات التي تصادف لابقاء قـوى كبيرة خلف خطوط العدو (عدا الحالات الاستثنائية جدا) فـان استخدام الوحدات المحمولة جوا ستبقى على اساس قوى تكتيكية اكثر منها استراتيجية لبعض من الوقت ، وفي الوقت الذي اظهرت الطائرات قدرتها على ايصال كميات كبيرة من التموين المختلف ومن مسافات بعيدة ( الجسر الجو يالامريكي والسوفييتي اثنـاء حرب تشرين ) فان هذا الموقف يختلف اختلافا كبيرا عن استمرار ترويد الجيش بالمؤن ضد مقاومة فعالة .

هذا وبالنظر الى التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم ، فان الشكل المثالي فيولوج الحرب هو الاخذ بالهجوم على اساس استراتيجي بينما يكون الدفاع تكتيكيا ، وفي تعبير آخر ، العودة الى تكتيك مولتكه ، في الاحتفاظ بمثل هذه المواقف كيما يتم اجبار العدو على القيام بالهجوم المعاكس .

أن النتيجة من كل ما ذكرناه من حقائق هو المادرة إلى توحيه الضربة الاولى الى العدو الذي ينوي الهجوم قبل ان يكون هـــذا العدو مستعدا لذلك . وإذا ماكان الدفاع قويا ، وكان اتجاه الموقف العملياتي ينحو نحو الجمود والتوقف ، فان النجاح يجب ان يكون في القدرة على ربح الحرب أو على الاقل الحصول على مكاسب كبرة وذلك من خلال توجيه ضربة قوية واذا انقلب الموقف ، فإن الربح مرة يتبعه ربح آخر في أكثر الاحتمالات ومن أجل أن تكون هناك قدرة على مواجهة هذه الشروط لابد من أن تنظم الجيوش بشكل تكون قادرة على الاندفاع بعنف نحوالاخرمثل الصواريخ الباليستيكة فالفاجاة الاستراتيجية ، أي بمعنى الاحتفاظ بالمادرة وبكون الاول الذي يوجه الضربة ، ستكون على درجة كسيرة سن الاهمية . وان معاينة راجعة الى القوة المشتتة لمثل هذه الضربات والتي يذكرها التاريخ في الـ ٣٥ عاما المنصرم ــ الهجوم الالماني ضد روسيا عام ١٩٤٧ الهجوم الياباني على بيرل هاربر ، وتقدم كورياً الشمالية عام. ١٩٥٠ والضربة الصاعقة الاسرائيلية العام ١٩٦٧ والهجوم العربي في حرب تشرين \_ هذه المعاينة توضح تماما الفعالية الكبيرة للضربة الهجومية المفاجئة .ثم ان سرعة اسلحة الحرب الحديثة ومداها ومركزية القيادة الممكن أن يسمح بها في حال وجود وسائط اتصالات متطورة ، والعراقيل التي تواجهها خدمات المخابرات من حيث عدم قدرتها على التعامل بفعالية مع سيل المعلومات التي تردها كل هذه الامور تجعل المفاجأة الاستراتيجية اكثر فعالية وسهلة التنفيذ (حرب تشرين) ٠

ونافلة القول من جميع ما تم التكلم عنه في هذا الفصل ، ان الحقيقة الاساسية التي تبرز هنا (في الوقت الذي كان التركيـــز منصبا على الاستراتيجية ) ان المبادىء هي ذات عمومية كبـــية

بحيث تبدو وكأن لها صفة الدوام والاستمرار والحقيقة ان القضايا الاستراتيجية تعتمد بجزء منها على العوامل التكنولوجية والتكتيكية ، وعلى هذا فالاستراتيجية ، خاضعة للتغير . فالافناء مقابل الاستنزاف ، والهجوم مقابل الدفاع ، والعمل على الخطوط الداخلية مقابل العمل على الخطوط الخارجية جميع هذه الامور تلك هي افتراضات استراتيجية ذات مغزى ومفيد وهي رصيد من يستطيع ان يقرر خصائص اي حرب نوعية . صحيح ان العوامل ألعسكرية تشكل فقط كسرا صفيرا من جميع الاعتبارات المتعلقية بالموضوع والتي تخلق استراتيجية ، فان هذه العوامل مع ذلك منوطة بتأكيد ذاتها خلال حقبة طويلة تقريبا وبشكل اتجاهات . وحتى الان فان هذه الاتجاهات وحتى الان فان هذه الاتجاهات يمكن تمييزها ــ دوما كمشكلة رئيسية في التاريخ المعاصيم .

ان حرب تشرين بدت انها قادتنا بعيدا عن الحقبة الثالثة للسلاح المدرع بحيث ان الدورة اخلت تبداالان اعتبارا من عام ١٩١٧ نحو صورة قديمة من الحروب ولكن باسلوب حديث .

#### \_ ثالثا ن منظورات \_

مع ان هذه الدراسة تنصب بصورة رئيسية على الدروس المستفادة من حرب تشرين فلا بد قبل ان نقول كلمة حول التأثيرات المحتملة لتك الدروس على النواحي الاوسع اللاعسكرية من الحرب والسياسة. وهذا بالطبع ان كان على درجة كبيرة من الصعوبة نظر الان عدد الموامل واهميتها تبدو نوعية في الزمان والمكان . ومع ذلك وحيث ان الاستراتيجية بمفهومها الواسع هي بجزء منها تمليها الاعتبارات العسكرية ، فانه من الممكن تبعا لذلك ان نخرج بالنتائج التالية .

ان اهم الحقائق التي ابرزتها حرب تشرين هي النسبة العالية من الاستنزاف الذي عاناه الطرفان المتحاربان ولاعطاء مثلا يمكن

من خلال توضيح الخسائر الكبيرة التي حدثت في تلك الحرب ، نان عدد المدرعات التي دمرت كسان بحدود ٣٠٠٠ مدرعسة بصراع دام ثلاث اسابيع ، فهذا الرقم هو اكبر من أي رقم آخر سحل في فترات متفاوتة في التاريخ ، اذ يمثل ثلث ماتملكه الدول الاعضاء في حلف الناتو من الدبابات ، ومن ضمنها فرنسا وفي الوقت الذي يبدو من الصعب تقدير الخسائر في الاسلحة الاخرى الا انه على ما يبدو كانت كبيرة لدى الطرفين المتحاربين نظرا لان الذخيرة قلد اسبوع واحد من معركة تعدر حسمها .

لقد كان الطرفان المتحاربان (العرب واسرائيل) على درجة جيدة من الاعداد بحيث يمكن القول ان تسلحهمافي الجو والبريوازي تسلح القوى العظمى المصنفة في الدرجة الثانية في العالم مثل فرنسا وبريطانيا ، واذا كانت هذه الحرب تهددت بالسقوط وذلك بفعل نقص العتاد ، فان هذا لا يعكس عدم التحضير بقدر ما يعكس ان التقدم التكنولوجي جعل الانتصارات الحاسمة صعبة المنال وان نسبة الاستنزاف كانت عالية جدا ، لذا فان حرب تشرين اجبرت العدو الاسرائيلي امام قوة الزخم العربي انتستفني عن استراتيجية الحرب الخاطفة ، ذات النصر الرخيص الى الحرب التي كانت على غرار الحرب العالمية الثانية او حتى الاولى حيث عانسى العدو الاسرائيلي واقع الحروب الحقيقية وويلاتها وصعوبة انتصاراتها .

واذا كانت دول حلف الناتو قد اعتقدت ان التكنولوجيا العسكرية الفربية قد تفوقت في آخر المطاف ، وبالتالي فتحت الباب على مصراعيه امام اهمية الدفاع الا انها ، اي حرب تشرين ، طرحت سؤال استفهام كبيرا حول قدرة دول هذا الحلف على الولوج بحروب قصيرة المدة . وبالتأكيد ان نسب الاستنزاف لا يتوقع ان تكون اقدل ارتفاعا فسي حرب تحدث في اوروسا ، كمسا

وقد تكون مأساة ليس فقط بالنسبة للغرب ايضا للبشرية فيما افدا كانت دول الناتو بعدان امتلكت نفسها تكتيكيا وجدت نفسها وجها لوجه امام الهزيمة او اللجوء الى التقنيةالنوويةالعسكريةبفعل نقص احتياطها . وكما هو الحال عليه الان ، هناك كل الاسباب للاعتقاد بوجود مجموعةباقية من الدول ما زالت قادرة على الولوج في حرب كلاسيكية مستمرة وعلى نطاق واسع ، وهي دول حلف وارسيو .

وفي الوقت الذي تعتبر دول الناتو هي الاكثر غنى والاكثر تقدما فانها ما زالت تمتلك المصادر التي على الاقل تمكنهامن ان تحضر نفسها لاكثر من اصطدامات مسلحة قصيرة المدى . وبالنسبة لهذه الدول ان التفوق في الدفاع ونسب الاستنزاف تفرض الوسائط بحيث ان الولوج في حرب كلاسيكية قد تكون مجال خيار ممكن . وكما برهنت الحرب الهندية الباكستانية والحرب الاسرائيلية العربية فان القوتين الكبيرتين ما زالتا المصدر الاساسي في الامداد السلاح في اي صراع يحدث في العالم الثالث . واذا كانتا قسد اخفقتا في حرب تشرين من منع وقوع الحرب، وقد تفشلان ايضا في بقعة اخرى من العالم الثالث الا انهما بالتأكيد قادرتان على السيطرة بقعة اخرى من العالم الثالث واتساعه .

واخيرا اذا بدا مستحيلا استخدام استراتيجية بالالتفاف حول العوائق التكتيكية الجديدة التي تواجه الدبابة والطائرة ، فيان التوازن المتحرك بين الدفاع والهجوم سيؤثر على وجه الحرب في طريقة اكثر عمقا وكما هو معروف اليوم ان حشد طاقات الامية كلها على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي والبشري هي التي تقرر نتيجة الحرب من خسارة او ربح وفي الوقت نفسه ان هذه الخرب هي صحيحة كل الصحة فان الحرب الاكثر تقنية هي

التي يكتب لها النجاح الاكبر .الا انه من جهة اخرى مهما ستكون عليه الحرب الخامسة بين العرب واسرائيل فان حرب تشرين قد اثبتت ان النصر من خلال قدرة محدودة ذات نفس قصير ، كما كانت عليه استراتيجيةاسرائيل في حروبها السابقة ،هذا النصر قد زال . فالحروب ( وحتى الكلاسيكية منها ) في المستقبل ستكون اكثر جماعية بحيث ان جميع مصادر الامة ستنخرط فيها وبالتالي ستكون على درجة كبيرة من الاستنزاف والمعاناة . واذا كانت مثل هذه الحرب الحاشدة لكل طاقات الامة تقترب من الهمجية ، فان الهمجية الحقة هي المساومة من خلال قوة المدفع وجبروت الآلة العسكرية ، والتهديد بالافناء وبسحق حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها الشريعة الدولية ذلك هو جوهر الصراع العربسي



### بعض مراجع الكتاب

### في اللفة العربية:

- ا \_ خطب واقوال ومنشورات الرئيس حافظ الاسد . ٢ \_ هنري كيسنجر : مسيرة سياسية . ديفيد لندو ترجمه عبد الاله الملاح بيروت ١٩٧٥ .
- ۳ \_ اضواء على اسباب النكسة وعلى حرب الاستنزاف ،
   تاليف : امين هويدى . بيروت ١٩٧٥ .
- الطریق الی رمضان ، تألیف : محمد حسنین هیکل بیروت ۱۹۷۵ .
- ٥ ـ حرب رمضان . الجولة العربية الاسرائيلية الرابعــة تأليف : اللواء حسن البدري ، اللواء طه المجدوب ، العميد ضياء زهدى . القاهرة .
- 7 \_ التقصير \_ المحدال \_ تأليف : مجموع \_ ق من الكتاب الاسرائيليين ، بيروت ١٩٧٤ .
- ٧ \_ محاضرة العماد مصطفى طلاس في المركز الثقافي العربي بدمشق اذار ١٩٧٤ .
- ۸ \_ البحث عن الذات \_ قصة حياتي . انور السادات القاهرة ١٩٧٨ .
- ۹ \_\_ الحل والحرب . تاليف محمد حسنين هيكل ، بيروت .
   ۱۹۷۸ .
- ١٠ حديث المشير احمد السماعيل على للاذاعة المصرية ، تشرين اول ١٩٧٤ .
- ١١ ــ ثلاث مرات لماذا ؟ تأليف: أودين ارستون ، عام ١٩٧١ .
  - ١٢ ــ ملف صحيفة النهار عن حرب تشرين .
  - ١٣ ـ التاريخ الدبلوماسي تاليف: ج.ب دروزيل .
- ١٤ ـ حرب الشرق الاوسط والسياسات الدولية تأليف : ولترلاكور لندن ١٩٧٤ .

١٥ ــ دروس حرب تشرين العسكرية: المقدم هيثم الايوبي .

١٦ ــ الرسـول العربي وفن الحرب تأليف العماد مصطفى
 طلاس الادارة السياسية ١٩٧٢ .

۱۷ – الثورة العلمية التقنية في العمل العسكري – تاليف :
 العماد مصطفى طلاس ، الادارة السياسية العام ١٩٧٥ .

۱۸ ـ دراسة عسكرية في اتفاق سيناء السياسي ، تأليف : العماد مصطفى طلاس ـ مجلة الفكر العسكري عام ١٩٧٦ . .

١٩ ــ عن الحرب تأليف كلاوزفيتز ، ترجمة واصدار هيئة التدريب وزارة الدفاع ١٩٧٥ .

٢٠ ــ ٦ اكتوبر في الاستراتيجية العالمية ، تأليف الدكتــور جمال حمدان ، اصدار منشورات عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٤ .

٢١ ــ استراتيجية للفد ، تأليف : هاسون و . بالدوين مكتبة الانحلو ــ المصرية ــ ١٩٧٠ .

٢٢ ــ مدخل الى التاريخ العسكري تأليف: اربك موزيــ رسر مدري والهيثم الأيوبي ، اصدار دار الارشاد بيروت عـام ١٩٧٥ .

٢٣ ـ مدخل الى تاريخ العلاقات الدوليـــة . تأليف ج.ب
 دروزيل ، ترجمة فايز نقش ، مكتبة الفكر الجامعي منشــورات
 عويدات . لبنان .

٢٤ ــ ذكريات الحرب ، تأليف الجنرال لودندروف . ترجمة
 احمد مظهر ــ نشر مطبعة الياس ــ القاهرة عام ١٩٧٥ .

٢٥ ــ البحث العملياتي والقرار تأليف : الكولونيل غونــار جنيف عام ١٩٥٨ .

٢٦ - ابعاد المواجهة العربية - الاسرائيلية - تأليف احمد بهاء الدين - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٥ .

۲۷ ــ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية ، تأليف الدكتور
 تيسير النابلسي ــ مركز الابحاث الفلسطينية ، بيروت .

٢٨ ـ فن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والامويين ـ دار
 الفكر ـ بيروت تأليف بسام عسلي .

٢٩ ـ الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة ـ مركز الابحـاث
 الفلسطينية ، تأليف الدكتور اسعد عبد الرحمن ، وقائع وتفاعلات.

- . ٣٠ ـ الحرب النفسية ، تأليف صلاح نصر ، المخابــرات المصرية عام ١٩٧٠ .
- ٣١ ـ حرب رمضان ، تأليف اللواء حسن البدري واللواء طه المجذوب ، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ـ القاهرة .
- ٣٢ \_ وتحطمت الاسطورة عند الظهر \_ تأليف احمد بهاء الدين \_ دار الشرق بيروت ١٩٧٤ .
- ٣٣ \_ ماذا حدث في تشرين \_ تاليف جـان الكسان ، دار البعث \_ دمشق ١٩٧٤ .
- ٣٤ ـ خمسة فصول من حسرب اكتوبر ـ تأليف السيد الشربجي المؤسسة العربية الحربية ـ القاهرة عام ١٩٧٤ .
- ٣٦ ـ صراع الجنرالات في اسرائيل ، تأليف محمد كعوش ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٤ .
- ۳۷ ـ ماذا بعد تشرين ؟ تأليف كريم مسروة دار الفارابي ـ .
- ٣٨ ــ الامن الاوروبي والشرق الاوسط ، تاليف حسين فهمي، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة .
- ٣٩ \_ ماذا بعد حرب رمضان ، تاليف د. احمد صدقـــي الدجاني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت \_ ١٩٧٤ .
- الاتحاد السوفياتي وحرب اكتوبر١٩٧٣ تأليفد. كوهلركور هارفي \_ مركز الدراسات التقدمية ميامي ١٩٧٢ .
- ۱۱ عدر الشرق الاوسط ، تالیف مجموعة من صحفیي بحوث مجلة ساندي تایمز ۱۹۷۲ .
- ۲۶ حرب تشرین تألیف ریاض الریس ، دنیا نحاس ، دار النهار ۱۹۷۳ .
- ٣٤ ــ المواجهة في الشرق الاوسط والسياسة العالمية تأليف :
   وولتر لاكور ، دار نشر بانتون بوك ١٩٧٤ .
- ٢٤ ــ حرب الففران الحقيقية ، تأليف وولتر لاكور نشـــر كولمان ليفي . باريس ١٩٧٤ .

- ٥١ ــ الحرب العربية ــ الاسرائيلية ، تأليف الكولونيل ب .
   بازايان ، نيودلهي ١٩٧٤ .
- ۲۶ \_\_ ایام اسرائیل الفظیعة ، تألیف جان کلــود فیلبوند \_\_
   باریس ۱۹۷۶ .
- ٧٤ ـ حرب الففران ، تأليف مراسلي مجلة الساندي تايمز دار نشر لاسيتي ، باريس ١٩٧٤ .
- ۱۸ ـ الفلسطينيون والازمة العربية الاسرائيلية تأليف برك واخرون ، المنشورات الاجتماعية ، باريس ١٩٧٤ .
- ٩٤ \_ سقوط الحرب الخاطفة ، تأليف ف.1 انفيلوف اصدار
   دار نشر العلوم \_ موسكو \_ ١٩٧٤ .
- ٥ ــ اسرائيل في مواجهة الموت ، تأليف جاك دروجي وجان نويل جرجان ، باريس ١٩٧٦ .
- ۱٥ \_ ازمات وحروب ، تأليف الجنرال بوفر ، نشر بريس دولا سيتي \_باريس ١٩٧٤ .
- ٥٢ \_ الحرب والحضارة تأليف ارنولد توينبي ، سلسلة الافكار غاليمار ١٩٧٥ .
- ٥٣ ـ الحروب العربية الاسرائيلية تأليف برنار ميشيل ٤ ـ احزاء دار نشر فامو فرنسا
- ١٥ ــ الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلي ــ تأليف امين
   هويدي دار نشر الطليعة ، بيروت ١٩٧٥ .
  - ٥٥ ــ مذكرات بن غوريون ــ جويش اويزو ٠
- ٥٦ \_ الحرب في ارض السلام ، تأليف اللواء حسن البدري القاهرة ١٩٧٦ .
- ٥٧ ــ أوراق جديدة عن حرب الايام السنة تأليف جاك كوبار تعريب نهاد خير بيروت ١٩٧٣ .
  - ٥٨ \_ مجلات وصحف محلية وعربية واجنبية مختلفة .

# الفهرسين

- ١ \_ حرب تشرين بين التحدي والاستجابة .
- ٢ ــ الاعداد الشامل لحرب تشرين وآثارها العسكرية
   والسيكولوجية
  - ٣ ـ حرب تشرين مقدمات ونتائج
    - ١ الحرب العربية الاولى .
  - ه ـ حرب تشرين والابداع المتعدد الجوانب .
    - ٦ ـ الخصائص الاساسية لحرب تشرين .
    - ٧ ـ المنعكسات الاقتصادية لحرب تشرين .
  - $\Lambda$  حرب تشرين والدروس العسكرية المستفادة .

# الخطأ والصواب

| الصواب          | الخط          | السطر | الصفحة |
|-----------------|---------------|-------|--------|
| 1971            | ٨٢٢١          | 10    | 10     |
| إلى             | ڣۣ            | 17    | ١٧     |
| وكانت           | وكان          | 17    | 77     |
| التي تحولت      | و تحو لت      | ٦     | ٣٢     |
| فبراير ٢١ ـ منه | فبراير منه ۲۱ | 10    | ٣٧     |
| واحساسا         | واحساس        | 10    | ٣٨     |
| أربعة           | أربيع         | ١     | ٤١     |
| ثلاثة           | ثلاث          | ١     | ٤٢     |
| والاستسلام      | والاستلام     | ١.    | ξo     |
| الفرور          | المجد         | ٦     | 07     |
| ما أكتبه        | ماكتبه        | ١.    | ٥٦     |
| وتأثر           | و تأثير       | ٦     | ٦٣     |
| الليفتنانت      | الليفتنات     | 19    | 178    |
| للقيادة         | القيادة       | 10    | 109    |

الغلاف والخطوط الداخلية تصحيح وتدقيق جمال عامر للفنان محمد القاضي



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ... وكان النصر

## od Ils Cold

عرف على مساك التساك التساك المساك ال

اله المالة المالة